

# مطة العلوم الاجتماعية

الجلد 30 العدد 4 30

أبحاث

إبراهيم عبدالرحمن رجب

■ العلوم الاجتماعية: الوضع الراهن وآفاق المستقبل.

عوض خلف العنزي

■ توجهات ومعوفات إحلال الوظائف بالقطاعين العام والخاص في مرحلة ما بعد الغزو العراقي للكويت (دراسة ميدانية).

عدنان عباس علي

■ الأساس النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي المحمومة من قبل صندوق النقد الدولي.

بدر محمد الأنصاري

■ إعداد صورة عربية لمقياس التوجه نحو الحياة بوصفه مقياساً للتفاؤل (Life Orientation Test (LOT)

عبدالله بن حمد الصليع

■ التباين المكاني للاستخدام الصناعي للأرض في المدن السعودية.



مجلة كلهة الأدار، والتربية (1477 - 1479)، مجلة السلوم الاقتماعية ١٩٧٢ ، مجلة الكويت للعلوم والقند سنة ١٩٧٤ ، خلة دراسات الخلج والحريم فالمربية ١٩٧٥ ، الجنة التاليف والتعريب والنفسر ١٩٧٦ ، مجلة الحقوق ١٩٧٧ ، حوليات القراب والعلوم الاجتماعة ١٩٨٠ ، الجنة الجنة العربية للعلوم الإنسانية (١٨٨ ، حولة الشريعة والدراسات الإسلامية ١٩٨٨ ، الجناة التربوية ١٩٨١ ، مجلة الأسس والتطبيقات الطبية (١٨٨٨ ، الجنة الجندة العربية للعلوم الإدارية ١٩٩١

#### الاشتراكات

#### الكويت والدول العربية

أقراد: 3 بنائير بالسنة في الكويت، ويضاف عليها دينار للدول العربية. 5 بنائير لسنتين، 7 بنائير لثلاث سنوات في الكويت، ويضاف عليها دينار عن كل سنة أجور بريد للدول العربية.

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة، 25 دينارا لسنتين. 35 ديناراً لثلاث سنوات.

# الدول الأجنبية

أقراد: 15 دولارا.

مؤسسات 60 دولارا بالسنة، 100 دولار استتين، 140 دولارا لثلاث سنوات.

تدفع الاشتراكات مقدما، إما بشيك باسم المجلة مسحوبا على أحد المصارف الكويتية، أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع العديلية).

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا

Apple of the Social Sciences

إهــــــــداء ٢٠٠٦ جامعة الكويت ــ مركز النشر العلمي دولة الكويت

عنوان المجلة

مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكريت. صب/ 27780 الصفاة 13055 الكريت، هاتف 4810436 (00965). بدالة 4846843 (00965) بلخلي 4477، 4294، 4118. فلكس وهاتف: 4836026 (00965). E-mail: jss@kuc01.kuniv.edu.kw

# مجلة العلوم الاجتماعية

رئيس التحرير أحمد عبدالخالق

هيئة التحرير عبدالرسول الموسى عـلــي الــطــراح غــانــم الــنــــجــار نـــايـــف المطـــري

> مديرة التحرير الطبيفة الفهد



# دوريات إهداء

مجلة فصلية محكمة تعنى بحقول:

الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية والجغرافيا

تفهرس ملخصات المجلة في:

Econlit, e-JEL, and JEL on CD; Elesevier GEO Abstracts; Historical Abstracts and America: History and Life; IBZ International Bibliography of Periodical Literature (Journal, Online, CD-ROM); International Political Science Abstracts;

Psychological Abstracts; Sociological Abstracts;

Listed in ULRICH'S I.P.D. NO: 4545527

المجلد 30 ~ العبد 4 ~ 2002

#### سياسة النشر

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة، تأسست عام 1973، تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت، وتصدر المجلة أربعة أعداد في السنة: في مارس ويبينيو وسبتمبر ويبسمر. والمجلة منبر مفتوح لكل البلحثين العرب في تخصصات السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، وعلم النفس، والانثروبولوجيا الاجتماعية، والجغرافيا. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقف، والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر عدد من المثقفين، وترجب المجلة بالدراسات المقارنة، وتشجع على التكامل بين مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة. وعلى الرغم من تركيز المجلة على شؤون البلاد العربية والإسلامية، فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري أن تكون الدراسات المنسورة مقنعة في فيمتها العلمية، جديدة في موضوعاتها، وذات فائدة

توجه جميع المراسلات إلى: رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكريت. ص.ب/ 27780 الصفاة 13055 الكريت E-mail: jss@kuc01.kuniv. edu. kw

#### Visit our web site

http://kwc01.kuniv. edu.kw/jss جميع الأراء الواردة في المجلة تعبر عن لَراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة ال مجلس النشر العلمي أل جامعة الكويت.

| ية   | ماء | جت | וצ | وم | العا | جلة |       |
|------|-----|----|----|----|------|-----|-------|
| 2002 | -   | 4  | طد | J  | _    | 30  | الجلد |

# المحتويات

| 664 | الافتتاحية                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | أبحاث                                                                                                                     |
| 667 | ■ العلوم الاجتماعية: الوضع الراهن وأفاق المستقبل   إبراهيم عبدالرحمن رجب                                                  |
| 703 | ■ توجهات ومعوقات إحلال الوظائف بالقطاعين العام والخاص في مرحلة ما بعد الغزو العراقي للكويت ودراسة ميدانية، عوض خلف العنزي |
| 737 | ■ الأساس النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل<br>صندوق النقد الدولي عدنان عباس علي عننان عباس علي              |
| 775 | ■ إعداد صورة عربية لمقياس التوجه نحو الحياة بوصفه مقياساً<br>للتفاؤل (Life Orientation Test (LOT) بعر محمد الانصاري       |
| 813 | ■ التباين المكاني للاستخدام الصناعي للأرض في المدن السعودية عبدالله بن حمد الصليع                                         |
| 835 | مقابلة: حديث انثروبولوجي مع الدكتور دونالد كول<br>حاوره: النكتور حسين فهيم                                                |
| 851 | الألفية الجديدة: التحديات والآمال<br>محمود احمد نحلة – احمد البغدادي – أبر اليزيد العجمي                                  |
| 861 | تقارير                                                                                                                    |
| 873 | مراجعات الكتب                                                                                                             |
| 904 | ملخصات الابحاث                                                                                                            |
| 909 | قواعد النشر                                                                                                               |

#### انتتاهية المدد

#### بقلم: أحمد محمد عبدالخالق\*

يصدر هذا العدد في مناسبتين كريمتين، أولاهما عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ومكنها العلي القدير أن ترتقي في عزة وسموق، وأن تحل مشكلاتها في عالم اليوم المليء بالأخطار المحدقة والتيارات المتلاطمة وكانه البحر اللجي. والأمل معقود في تطور هذه الأمة على الطاقات الخلاقة والقوى المبدعة لأبنائها البررة الذين يدركون قيمة العمل وحب الأوطان. وتوجه هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية التهنئة والتحية بهذه المناسبة الكريمة لكل قرائها وباحثيها.

وأما المناسبة الثانية فهي مناسبة عزيزة على هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية وجميع العاملين فيها وقرائها وبلحثيها على حد سواء؛ إذ يصادف صدور هذا العدد اكتمال ثلاثين مجلداً بالتمام والكمال، يتوج كل عدد فيها صدر مجلة العلوم الاجتماعية بوصفها مشروعاً ثقافياً رائداً: كويتياً وعربياً وعالمياً، يفخر به مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، وتحتل فيه مجلة العلوم الاجتماعية موقع القلب منه، فقد كانت أول دورية علمية محكمة تصدر عن هذا المجلس الموقر.

وإن هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية والعاملين فيها ليضرعون إلى الله سبحانه وتعالى شكراً وعرفاناً، على هذه المسيرة الطيبة غير القصيرة (ثلاثون عاماً) صدر فيها مائة وعشرون عبداً، تضم عشرات من البحوث المهمة في تخصصات الساسية في العلوم الاجتماعية منها علوم: الاقتصاد،

<sup>\*</sup> رئيس تحرير المجلة، واستاذ علم الناس بجامعة الكويت.

والسياسة، وإدارة الأعمال، والاجتماع، وعلم النفس والخدمة الاجتماعية، والجغرافيا، والإعلام... وغيرها. وشملت هذه الأعداد بحوثاً رصينة، ومناقشات ثرية، وعروضاً لكتب قيمة، وتقارير عن ندوات ومؤتمرات مهمة، وضم بعض هذه الأعداد مقابلات مع شخصيات علمية وثقافية مهمة منهم على سبيل المثال لا الحصر: برهان غليون، وعلى المزروعي، وجورج طرابيشي، وأحمد أبوزيد، وأنتوني جيدنجز، ومحمد الرميحي، ومصطفى سويف، وطلال أسد، ولؤي صافي، ومحمد جابر الانصاري، ودونالد كول...

ويضم هذا العدد الذي يختم ثلاثين مجلداً، خمسة بحرث قيمة في تخصصات: علم الاجتماع، والإدارة العامة، والاقتصاد، وعلم النفس، والجغرافيا على التوالي. الأول: العلوم الاجتماعية: الوضع الحاضر وآفاق المستقبل، من تاليف إبراهيم عبدالرحمن رجب، والثاني: توجهات ومعوقات إحلال الوظائف بالقطاعين العام والخاص في مرحلة ما بعد الغزو العراقي للكريت من تأليف عوض خلف العنزي، والثالث: الاساس النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي من تأليف عدنان عباس علي، والرابع: إعداد صورة عربية لمقياس التوجه نحو الحياة بوصفه مقياساً للتفاؤل من تأليف بدر محمد الانصاري، والخامس: التباين المكاني للاستخدام الصناعي للارض في المدن السعودية، من تأليف عبدالله بن حمد الصليع.

هذا فضلاً عن الإسهامات الثلاثة إلى باب الألفية الجديدة، والمقابلة مع الأنثروبولوجي دونالد كول، والتقارير ومراجعات الكتب التي تبدأ بعرض أحدث كتاب كتبه «فلكوياما».

تهنئة صادقة بعيد الفطر المبارك، وبمناسبة صدور ثلاثين مجاداً من هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية وجميع العاملين بها إلى القراء الكرام والباحثين والمحكمين.

هذا وبالله التوفيق. -



# العلوم الاجتماعية: الوضع الراهن وآفاق المستقبل\*

إبراهيم عبدالرحمن رجب

ملخص: لا يزال التوجه العلمي السائد في العلوم الاجتماعية في العالم العربى يعكس التوجهات الوضعية الإمبيريقية المنطلقة من التصور القديم للعلم ولفلسفة العلوم في القرن التاسع عشر، وذلك على الرغم من النقد الشديد الذي وجهه كبار المشتغلين في تاريخ العلم وفلسفة العلوم لتلك التوجهات، الذين اثبترا أن النزعة الوضعية/الإمبيريقية الغالبة التي اصطبغت بها العلوم الاجتماعية الحديثة التي تستبعد والرحىء بوصفه مصدراً للمعرفة اقتصاراً على شهادة الخبرة الحسية ووحدهاء إنما جاءت استجابة لتعسف الكنيسة في أوروبا واضطهادها للعلماء. ولقد أدى هذا المنظور إلى تشويه خطير في محاولاتنا لفهم السلوك الإنساني انتهى إلى ما يشار إليه الآن وبأزمة، العلوم الاجتماعية المعاصرة... ولكن تلك النزعات التعالمية المانية التطورية قد تلقت سلسلة من اللطمات نتيجة للتطورات الرائعة في علم الطبيعة وفي علوم الاعصاب مما أدى إلى ظهور الفاسفة الجديدة للعلم والترجه الجديد في البحث، وتتعرض هذه الورقة بالرصد والتحليل لتلك التحولات الإبستمولوجية المهمة التي دخلت بها العلوم الاجتماعية مرحلة ما - بعد - الوضعية Postpositivism، والتي فتحت الباب أمام تبنى نظرية معرفية متوازنة تقترب مما أطلق عليه بيتريم سوروكين «النظرية التكاملية الحقيقة والواقع» والتي تقوم على تكامل الحقائق المستمدة من «الوحي والعقل والحواس»، ثم تنتقل الورقة لتطبيق هذا التوجه الجديد على واقم مجتمعاتنا العربية والإسلامية في إطار والتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية.

هذه صورة معنلة من روقة بعنوان «استشراف الثورة العلمية المقبلة في العليم الاجتماعية» القيت في مؤتمر
 «العليم الاجتماعية واستشراف المستقبل» الذي عقد بكلية الآداب بجامعة المنيا بمصر في مارس 2002.
 إنها أستاذ يقسم الدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة قدلك سعود بالرياض.

المصطلحات الأساسية: فلسفة العلىم الاجتماعية، بناء النظرية في العلىم الاجتماعية، التوجه الجديد في البحث، التوجه الإسلامي للعلوم الاجتماعية.

#### أولاً - تمهيد:

لا زال التوجه العلمي «السائد» حتى اليوم في دراسة العلوم الاجتماعية وتدريسها وتطبيقها في الجامعات والمؤسسات البحثية العربية منطلقاً من التوجهات العامة والنظريات السائدة في الغرب بصفة عامة، والتي تستند في الغالب الأعم إلى نظرة وضعية / إمبيريقية Positivist/Empiricist ونظرياتها وقبل ذلك بمناهجها وأدواتها البحثية إنما هي «علوم» عالمية Universal تصدق وتنطيق بنفس الطريقة في كل مكان، دون إدراك واضح للحقيقة الثابتة في فلسفة العلوم والتي تقوم على أن تلك المناهج والأطر التصورية إنما هي مبنية على المنطلقات «الإبستمولوجية» (المعرفية) بل والمسلمات الأنطولوجية التي ينطلق منها التوجه العلمي أو «السائد»، دون التعمق الواجب في فحص وتمحيص الأسس المعرفية (الإبستمولوجية) والوجودية (الانطولوجية) التي يقوم عليها ذلك التوجه العلمي (أو النموذج القياسي) بأسره إنما يمكن أن يؤدي بنا ببساطة إلى الوصول إلى نتائج صحيحة ولكن في إطار خاطئ !، ذلك أن النتائج البحثية مهما كانت بقتها إذا تم إنتاجها في نطاق أطر تصورية حصرت نفسها إبستمولوجياً (معرفياً) في مساحة محدودة من الظواهر وأغفلت مسلحات جوهرية من العوامل المؤثرة والفاعلة في تسبيب السلوك الإنساني فإنها بهذا إنما تكون قد اختارت انفسها السير في طريق مسدود، يعوق إسهامها في خدمة العلم وفي خدمة مجتمعاتها بشكل فاعل.

إن الظن بأن مناهج العلوم الاجتماعية ونظرياتها المنطلقة من النظرة الوضعية / الإمبيريقية ذات طبيعة عالمية إنما ينطلق من التصور «القديم» العلم، ولفاسفة العلوم، الذي ورثناه من القرن التاسع عشر الميلادي، والذي لا يزال كثيرون يتشبثون به حتى بعد أن رجع عنه كثير من كبار المشتغلين في تاريخ العلم وفلسفة العلوم، بعدما تبين لهم أن العلم والمنهج العلمي للبحث بالصورة التي انتهى إليها في القرن التاسع عشر وربحاً طويلاً من القرن العشرين إنما كان نتاجاً لظروف تاريخية «خاصة»، أعطته «خصوصية» تتنافى مع توهم عالمية العلم – لاسيما فيما يتصل بدراسة السلوك الإنساني والعلاقات الاجتماعية وفهمها. لقد أصبح من الثابت اليوم أن النزعة الوضعية/الإمبيريقية الغالبة التي اصطبخت بها العلوم

الاجتماعية الحديثة التي استبعدت الوحي (الصحيح او المنتحل) برصفه مصدراً للمعرفة اقتصاراً على شهادة الخبرة الحسية ووحدهاء إنما ظهرت وتأصلت بوصفها رد فعل عنيف ضد عنف الكنيسة وتحسفها في العصور الوسطى في أوروبا في تعاملها مع العلماء، ومما ترتب على ذلك من صراع رهيب، أنت فيه محلكم التفتيش دوراً شائناً في تعنيب العلماء والمفكرين أو حتى تحريقهم أحياء، ومن هنا فقد ألى العلماء الأوروبيون في تلك الحقبة على أنفسهم أن يكرسوا ومن هنا فقد ألى العلماء الأوروبيون في تلك الحقبة على أنفسهم أن يكرسوا العلمية، ونلك على اعتبار أن الحواس معلوكة لكل أحد، ولا يمكن لرجال الدين أن يزعموا أن لهم احتكاراً خاصاً عليها، ويعتمد على إجراء التجارب التي تكاد تُقُصِر وضوعات المعرفة العلمية على الظواهر الطبيعية التي يمكن مشاهدتها باستخدام وضوعات المعرفة العلمية على الظواهر الطبيعية التي يمكن مشاهدتها باستخدام الحواس وذلك ليتم الاقتصار على دراسة الظواهر المادية الإمبيريقية وحدها دون أن يشمل ما يتجاوز المادة.

ولقد أدى تبني هذا النوع من المنهج العلمي للبحث - بطبيعة الحال - إلى نجاحات عظيمة في دراسات الظواهر الطبيعية المادية لأنها ظواهر يمكن مشاهدتها باستخدام الحواس، كما أنه يمكن إخضاعها بسهولة واضحة للمتطلبات الصارمة للتحكم التجريبي، لكن هذا النجاح الباهر قد أغرى المفكرين والعلماء الأوروبيين في القرن التاسع عشر بالدعوة إلى استخدام نفس «هذا النوع» من المنهج العلمي للبحث في محيط العلوم الاجتماعية، منفوعين إلى نلك بالرغبة في اجتياح آخر معقل من المعاقل التي كانت الكنيسة لا تزال تتحصن فيها - آلا وهو الرغبة في ترجيه شؤون الإنسان والرغبة في القيادة الاخلاقية للمجتمعات وفق رؤيتها.

وبالطبع فإن الانتقال لتطبيق نلك المنهج العلمي للبحث المنقول حرفياً من دراسة الظواهر العادية المحسوسة إلى دراسة الإنسان والسلوك الإنساني والعلاقات الاجتماعية قد أدى إلى نتائج خطيرة، نلك أن دراسة الإنسان على أنه كان طبيعي كألة مادية (أو حيوان أكثر تطوراً عن الكائنات الحية الاخرى) قد أنت إلى تشويه خطير في فهم السلوك الإنساني والتنظيمات الاجتماعية، نتيجة لإغفال الدور المحوري الذي تقوم به العوامل الروحية (والتي يقصد بها هنا: نرح الصلة بالله عز وجل) بوصفها عوامل سببية، ونتيجة لإهمال ما يقدمه الوحي الصحيح من معرفة بالديناميات التي تسير تلك العوامل الروحية وفقاً لها في تأثيرها الكلي على السلوك مما يساعدنا على الوصول إلى تقسير أكمل للسلوك الإنساني، ولقد كانت

الحصيلة الدُرّة لهذا كله ما أشار إليه كثير من المؤلفين وبالأزمة، Crisis التي تواجهها العلوم الاجتماعية، أو إلى ما يشير إليه تَخرون باتها «الطريق المسدود» للجتماع الذي تواجهه العلوم الاجتماعية في الوقت الحاضر (Stent, 1975: 1052)، ويمكن لمن شاء أن يراجع المصمادر الثالية حول الأزمة والتضارب النظري في العلوم الاجتماعية بصفة عامة، أو في علوم اجتماعية أو مهن بعينها كعلم الاجتماع وعلم النفس أو الخدمة الاجتماعية، وقد اخترت هذه الفروع بحكم التخصص، لكن الاطلاع العام يدل أيضاً وبوضوح على أن نفس القضايا مثارة بقوة أيضاً في بقية العلوم الاجتماعية الأخرى على المستوى العالمي، انظر المصادر الاجنبية الثالية العالم على سبيل المثال (وساغفل هنا الكتابات الأسبق عهداً في نقد ترجهات علم الاجتماع مثل كتابات جولدنر وس. رايت ميلز): (Howard, 1985: 259; Dawis, 1973: 26; Kimble, 1984: 863)

أما في عائمنا العربي فلقد صدرت أيضاً ومنذ ما يزيد على ربع قرن مؤلفات جيدة 
تناوات الازمة المستحكمة أو حجالة التردي التي تشهدها العلوم الاجتماعية العربية 
بشكل عام، (الغبرا، 1981 نقلاً عن: محمد الخولجة، 2001: 254–235)، (وانظر أيضاً: 
بنيل السمالوطي: «الايديولوجيا وازمة علم الاجتماع المعاصر»، 1975؛ وأحمد خضر: 
«اعتراقات علماء الاجتماع: عقم النظرية وقصور المنهج في علم الاجتماع»، 2000)؛ كما 
عقدت مؤتمرات مهمة تناوات مظاهر تلك الازمة، والرؤى المختلفة المطروحة 
لمواجهتها(ا)، ولكن الجدير بالاهتمام هنا أن هذه البحوث على الرغم من عمقها وثرائها 
الكبير لم تترك اثراً واضحاً على أرض الواقع في الجامعات والمؤسسات البحثية العربية 
فيما يتمعل بتفعيل الإصلاح المنشود (متعدد الاتجاهات!) سواء أكان ذلك من حيث 
المنهج أم التنظير مما يتطلب إفراد دراسة مستقلة لهذا الموضوع.

غير أن العلوم «الطبيعية» الحديثة وما توصلت إليه في القرن العشرين من مراجعات جنرية للصورة التي تقدمها لنا عن الكون والإنسان قد اختلفت اليوم اختلافاً كبيراً عما كان يظنه العلماء في القرن التاسع عشر، وقد أدى نلك إلى تطورات جديدة في فلسفة العلوم في القرن العشرين ونلك نتيجة لمجموعة من

<sup>(1)</sup> تنوة وإشكالية العلوم الاجتماعية في العالم العربي» (سهير لطفي، 1998)؛ وايضاً بحوث ندوة وإشكالية المنهج في العلوم الاجتماعية»، البحرين، 1994 والتي نشر بعضها في مجلة العلوم الإنسانية، العدد 4، صيف 2001.

التطورات الرائعة في علم الطبيعة (على أيدي أينشتاين، ونيلز بور، وهيزنبرج) إضافة إلى التقدم الكبير في علوم الاعصاب فيما يتعلق بفهم طبيعة المخ والجهاز العصبي والتي أظهرت دور الخواص العقلية في تأثيرها على السلوك، والتي ترتبط جميعها بظهور «الفلسفة الجنيدة للعلم» New Philospohy of Science ووالتوجه الجنيد في البحث، New Paradigm Research وما رتبط بهما مما أصبح يطلق عليه والفلسفة الجنيدة للعلوم الاجتماعية، Social Science، التي تتجاوز النزعة الوضعية/الإمبيريقية وتفتح الباب واسعاً أمام إعطاء العوامل العقلية والذاتية والروحية في الإنسان مكانها الطبيعي بوصفها وضوعات للدراسة والعلمية».

ومن هنا فإنه يبدو أنه لم يعد هناك مناص من التسليم بأن الازمة الحقيقية التي تراجه العلوم الاجتماعية في العالم العربي (وفي غيره) إنما تكمن في جوهرها (أو ضمن أحد أهم أسبابها على الاقل) في أن المنهج العلمي التقيدي للبحث في صورته ضمن أحد أهم أسبابها على الاقل) في أن المنهج العلمي التقيدي للبحث في صورته المطبقة حالياً في العلوم الاجتماعية – والذي ينطلق من فلسفة «قليمة» للعلم (بتعبير الجروس وستانسيو، 1984)، تبلورت في القرن التاسع عشر في إطار دراسة الظواهر الطبيعية – لا يصلح في صورته تلك للعمام القاعام الفاعل مع الظواهر الإنسانية والاجتماعية، وانه بنكك يعد من أهم الأسباب المؤيدة إلى ضعف العلوم الاجتماعية؛ وأن تحقيق التقدم ألمنشود في تلك العلوم (في الجانب المنهجي على الأقل) لا يمكن أن يتم إلا من خلال المنشود في تلك العلوم (في الجانب المنهجي على الأقل) لا يمكن أن يتم إلا من خلال القيل تقدم منهجية العلوم ما جهة المعلى منوء التطورات الحديثة في فلسفة العلوم من جهة نكرى، وهو ما نفضل القول فيه في هذه الورقة، حيث ننتهي باقتراح خطة للإصلاح المنهجي تنطلق من التصور الإسلامي للإنسان والكون والمجتمع، نظن أنها تستجيب المتطلبات الموقف الحاضر، وتزيد – بشكل جوهري – من فاعلية العلوم الاجتماعية في تحقيق الأهداف التي تعقدها عليها المجتمعات.

# ثانياً - إشكالية المنهج العلمي للبحث في العلوم الاجتماعية:

ينظر كثير من المتخصصين في العلوم الاجتماعية إلى المنهج العلمي للبحث في صورته الحاضرة على أنه ما ينبغي في الحقيقة أن يكونه، ينظرون إليه على أنه الله الطريق المنضبط للبحث عن الحقيقة، المصمم ليضمن بقدر الإمكان حماية البحثين من الضلال أو الخطأ، والذي يتعالى عن ثم عندهم على أن يكون هو ذاته

مصدراً للخطأ أو الضلال أبدأ... ويتناسى هؤلاء أن العلم ليس إلا نشاطاً إنسانياً يتأثر في بناء مناهجه وتوجيه بحوثه بما تتأثر به النشاطات البشرية الأخرى، وأنه إذا كانت الانشطة العلمية والبحثية تتميز بالفعل عن غيرها من الانشطة البشرية بأن هدفها المقصود هو الضبط الواعي للنشاط الفكري للإنسان، إلا أن العلم والمنهج لم يصلا بعد (وقد لا يصلان أبداً) إلى ذلك المستوى من الصدق الذي يتوقعه البلحثون الجادون... ولمل في كتابات توماس كوهن، (1970، 1986) ما قد يضع البلحثون الجادون... ولمل في كتابات توماس كوهن، (1970، 1986) ما قد يضع الأمور في نصابها إسهاماً في تخفيض تلك التوجهات العالية، بعد أن قام بعمله الشمهير في دراسة تاريخ العلوم وتحليل التوجهات التي سادت في المراحل المختلفة، وبيان الديناميات التي يدور في نطاقها عمل العلماء والباحثين في واقع الأمر وحقيقته، وجلائه للعوامل التي تؤثر عليهم حال إسهامهم في بناء العلم وظهور التوجهات الجديدة فيه.

وقد أسهم دجيروم رافيتز، (Ravetz, 1975) في مقاله المهم في دائرة المعارف البريطانية عن دتاريخ العلم – من جانب آخر – في تبديد وهم الصدق المطلق للعلم والمنهج العلمي، حين بين أن فكرة «العلم» بالصورة التي وصلتنا اليوم – على حد تعبيره – ليست إلا «ولحدة فقط من بين عد من التصورات الممكنة للعلم»، وأن هذه الصورة المحددة للعلم والتي نمارسها اليوم لم تكن إلا نتاجاً لأوضاع تاريخية بعينها تتصل بالمظروف التي لحاطت في أوروبا بنشأة العلم وتطوره في المصر الحديث وبخاصة نلك الصراع المرير الذي احتبم بين الكنيسة ورجال العلم الاوروبي الوايد، وأننا ينبغي أن ننظر إلى العلم في صورته المعروفة لنا اليوم على الأوروبي الداحس على صحة ما نكر من خلال النتبع المنظم للحقب التاريخية التاريخي الناصع على صحة ما نكر من خلال النتبع المنظم للحقب التاريخية المختلفة التي مر بها تاريخ العلم، حيث وصف الصورة التي اتخذها العلم في كل عصر منها، محالاً المعرام التي ساعنت على تشكيل تلك الصورة إلى أن انتهى عصر منها، محالاً المعرام التي ساعنت على تشكيل تلك الصورة إلى أن انتهى عصر منها، محالاً المعرام التي ساعنت على تشكيل تلك الصورة إلى أن انتهى المطاف إلى الصورة المؤيرة والمعلم، الصورة المعنى المتداول بيننا الأن.

ولما كان المقلم لا يتسع في هذه العجالة للوقوف عند كل مرحلة من تلك المراحل التاريخية لبيان العوامل التي شكلت صورة العلم والمنهج قيها تقصيلاً، فإننا سنكتفي بعرض الخطوط العامة للموضوع مستقيدين من النتائج التي توصل إليها درافيتزه وغيره من مؤرخي العلم من أمثال والبرت ليفي، (Levi, 1975)، إضافة إلى ما توصل إليه بعض كبار فلاسفة العلم من أمثال وستيفن تولمين، (Toulmin, 1975)،

ودهيربرت فيجل» (Feigl, 1975) والتي نشرت ضمن «البحوث المتعمقة» في دائرة المعارف البريطانية في طبعتها الخامسة عشرة والتي تعرضت لهذا الموضوع بالتقصيل، ويمكن لمن أراد الاستزادة الرجوع إلى تلك المصادر مباشرة، أو الرجوع إلى عمل سابق تعرضت فيه بشيء من التقصيل لتلك القضية (إبراهيم رجب، 1993).

يقرر مؤرخو العلم أن أوروبا قد ظلت حتى بداية القرن الحادي عشر الميلادي تعيش في إسار ما يعرف بالعصور المظلمة Dark Ages التي دكات تخلو من كل علم وفكر»، إلى أن بدأ شيء من النهوض في القرن الثاني عشر الميلادي يرجع (ضمن عوامل أخرى) كما ذكر درافيتز، إلى «الاحتكاك بالحضارة الإسلامية الارقى في أسبانيا وفلسطين، (P.368)، ويصفة عامة فقد كانت السلطة المعترف بها في حسم قضايا الفكر والمعرفة على مدى العصور الوسطى بأسرها (القرون 5-14 الميلادية) هي سلطة الكنيسة ورجال الدين، أما المنهج السائد فقد كان القياس الصورى الارسطى Syllogism الصورى الارسطى

وعلى العكس من ذلك فإن عصر النهضة الأوروبية Renaissance (القرن 1517م) قد تميز بالاهتمام بفهم الطبيعة ومحاولة إدراك أسرارها، باستخدام النظر
والمشاهدة وإجراء التجارب بدلاً من الاقتصار على الاقضية القياسية المنطقية
المقيمة التي لا تنتج علماً جديداً، كما تميز ذلك العصر بثورة علمية كبرى في مختلف
ميادين العلم على أيدي أمثال طيوناردو دافنشي وكوردنيكوس وجاليليو وكباره،
وكذلك بثورة موازية في مناهج البحث العلمي والفلسفي على أيدي أمثال فدرانسيس
بيكون وبديكارت،، وقد ترتب على جهود هؤلاء العلماء التوصل إلى نتائج تعكس نظرة
جديدة واقعية للعالم الذي نعيش فيه اختلفت عما كانت الكنيسة تؤمن به وتفسر به
نصوص الإنجيل، فبدأ صراع عنيف ومرير بين الكنيسة بوصفها مؤسسة ذات
سطوة دينية وسياسية كبرى من جانب وبين أولئك العلماء الذين توصلوا (بناء على
الأمور الكونية من جانب آخر، وفي إطار ذلك الصراع فقد قامت الكنيسة بمعاقبة
أولئك العلماء بشدة وعنف بالغين، حيث قامت محاكم التفتيش بمورها المشؤوم في
الأنكيل بهم على الوجه الذي تحفل الكتابات التريضية بأخباره.

ولقد كان من المحتم في نهاية المطاف أن تنتصر الحقائق الإمبيريقية الناصعة على التاكيدات الكنسية المناقضة لما هو مشاهد ومحسوس، وكان الحصاد المر لهذا كله في النهاية أن الفكر في عصر النهضة قد اتسم بنزعة معادية للسلطة الدينية، وبرغبة جامحة الخلاص بكل طريقة ممكنة من الخضوع لقيادتها الفكرية والعلمية، ولم يكن هذا ممكناً إلا بتبني مصدر آخر المعرفة يكون بديلاً عن السلطة الدينية الكنيسة.... مصدر بديل لما تزعم الكنيسة أنه «وحي السماء»، وكلما كان هذا المصدر مؤدياً إلى معارف معارضة ومناوئة لتلك السلطة ازداد تشبث العلماء به، وقد وجد العلماء ضالتهم في اعتماد «الخبرة» الإنسانية واستخدام «الحواس» بوصفها أساسا «وحيداً» المعرفة العلمية الحقة، لاسيما أن نلك المصدر البشري يرفع من قدر الإنسان ويزيد من حريته إلى أتصى حد من جهة كما يقلل من قيمة المصادر الإلهية والدينية إلى أقصى حد ممكن من جهة أخرى، فيقول «البرت ليفي» في هذا الصدد: إن «عصر النهضة قد أعلن التمرد على حكم الدين، ومن هنا كانت الثورة ضد الكنيسة وضد السلطة وضد الفكر المدرسي (المسيحي)، وضد أرسطره (1975: 1975)، ويضيف «رافيتز» أنه «لم طريقها بقوة في اتجاه العلماقية الكلماق». (Ravetz, 1975: 370-37).

ولقد كان «السير فرانسيس بيكرن» - الذي يعدّ أبا العلم الحديث - دور بارز في ترجيه العلم والمنهج العلمي في اتجاه الاقتصار على الخبرة «الحسية»، إذ إن الرجل قد أراد أن يضع برنامجاً جديداً شاملاً لتقدم المعرفة وإصلاح المنهج العلمي، وذلك من خلال «اعتبار الحقائق التي يتم ملاحظتها باستخدام الحواس هي نقطة البداية لكل علم، مع عدم الاعتماد على النظريات إلا في الحدود التي يمكن اشتقاقها من تلك الحقائق» (Toulmin, 1975: 378)، ومن هنا فقد أصبح يُنْظر لبيكون على أنه أبو الاتجاه «الحسي» المتطرف في الإمبيريقية Bmpiricism بسبب إصراره الذي لا يلين على اعتبار الخبرة المستمدة من المشاهدة الحسية هي المصدر «الوحيد» للمعرفة.

وإذا كان عصر النهضة قد أقلح في وضع حجر الأساس لمعرفة علمية لا تستند إلى سلطة رجال الدين (المسيحي).. معرفة لا تعتمد إلا على مشاهدات المحواس، فإن عصر التنوير Enlightenment (القرن 18 الميلادي كما يقول رافيتز دقد أسخل العلم في محيط السياسة لأول مرة.. وقد تمثلت رسالته في النضال ضد الكنيسة وعقائدها الجامدة.. مع استخدام حقائق العلم وطرقه العقائنية كسلاح الساسي في هذا السبيل، (P.372)، وهذا يشير بالمناسبة إلى أن «التنوير» في الاصطلاح الأوروبي لا يقصد به المعنى البريء الذي يتبادر إلى انهان بعض البسطاء وإنما معناه يقترب من الحرب الشاملة على الدين باستخدام العلم لمحاولة استبعاد المؤسسات الدينية بالكلية من توجيه حياة الناس.

ولما كان العلم والمنهج العلمي بنزعته الإمبيريقية الفالبة قد حقق نجاحات عظيمة في محيط دراسة الظواهر الطبيعية المائية كما قدمنا، فقد كان من الطبيعي أن يتلقى العلماء بالترحيب آراء الفيلسوف الفرنسي «أوجيست كونت» الذي طالب في منتصف القرن التاسع عشر بتطبيق نفس قواعد المنهج العلمي المستخدم في العلوم الطبيعية في دراسة الظواهر الاجتماعية، وقد انطلق «كونت» في نلك من نزعة إمبيريقية (حسية) موغلة في التطرف، سار فيها على نهج «بيكون ولوك وهيوم»، ويشر بما أسماه بالفلسفة الوضعية Positivism ويقوم مفهوم الوضعية على التكييدات الآتية (Peigl, 1975: 877):

 1 - أن كل معرفة تتصل بالحقائق الواقعية لا بد أن تبنى على شواهد إيجابية Positive الوجود مستمدة من واقع الخبرة الإنسانية.

2 – وإلى جوار الحقائق إيجابية الوجود يوجد مجال المنطق البحت والرياضيات البحثة التي تعد علوماً صورية تبحث في صور الفكر وليس في المحتوى المادي المتعين للأشياء.

3 - أما على الجانب السلبي Negative فإن الوضعية ترى إنكار مجال ما وراء الرجود وكل ما لا يمكن حسمه باللليل الواقعي مثل المعارف ذات المصدر المتعالي الذي يتجاوز نطاق الحس

وعلى ضوء ذلك فإن النظرة الوضعية قد أصرت على أن «العلوم الاجتماعية» لكي تستحق اسم دعلوم» أصلاً فلا بدلها من أن تسير في نفس الخطوط التي تسير على الساميعية على الوجه الذي أشرنا إليه فيما سبق.... ومن هنا فإننا نستطيع أن ترى مع فيجل أن «الوضعية من حيث موقفها الأيديولوجي الأساسي إنما هي علمانية مقصورة على هذه الحياة الدنيا، ومعادية للدين والبحث فيما وراء الرجود، وإن أهم شروط الرضعية إنما هو الالتزام الصارم بشهادة الملاحظة والخبرة والخبرة الذي تركه «كونت» يتمثل في أنه قد أنشا ترجهاً مضاداً للدين ولما وراء الوجود في السفة العلوم استمر معنا حتى الوقت الحاضر (270: 1975; 1975)، كما نالحظ بالمناسبة أن «كونت» قد حلول تأسيس ديانة جديدة تسمى بالدين الإنساني The بالمناسبة أن «كونت» قد حلول تأسيس ديانة جديدة تسمى بالدين الإنساني The تتحقق على الوجه الذي أراده، وإنما كان الدور الإساسي للوضعية أنها كانت بؤرة (Stromberg, 1981: 115).

ولقد شهدت بدايات القرن العشرين تطويراً للرضعية في صورة ما يسمى 
بالرضعية المنطقية Logical Positivism التيجهات المتطرفة طهيوم، 
والتوجهات الرضعية طكرنت، إضافة إلى فلسفة العلم عند وإيرنست ماك، ولكن 
الثاث الثاني من القرن العشرين قد شهد تحولاً نحر استبعاد اصطلاح الوضعية 
واستخدام اصطلاح الإمبيريقية المنطقية Logical Empiricism بدلاً منه بسبب 
الارتباط الشديد للوضعية بفكر وكونت، من جهة ويموقف وإيرنست ماك، المتطرف 
من جهة أخرى عندما بالغ في التأكيد على الحقائق الإيجابية الحسية للملاحظة حتى 
أنه اعترض بكل شدة على قرض وجود والذرّة، في علم الطبيعة على أساس أنه لم 
يكن من الممكن في ذلك الوقت مشاهدتها بالحواس (88 -975).

وتقوم الإمبيريقية المنطقية - التي تمثل كما يقول تيوبور (Tudor, 1982) النموذج «السائد» في فلسفة العلوم اليوم - على الأفكار الأساسية الآتية:

 1 - كل كلام ذي معنى يتكون إما من: أ - عبارات صورية تنتمي إلى المنطق أو الرياضيات. ب - قضايا تشير إلى حقائق علمية واقعية.

2 - أي قضايا تزعم أنها تشير إلى «حقائق» يكون لها معنى فقط إذا كان بالإمكان بيان الطريقة التي يمكن اتباعها للتحقق من صدقها بالرجوع إلى الواقع المحسوس.

 3 - أي قضايا تتصل بما وراء الوجود ولا تقع في نطاق الفئتين السابقتين لا معنى لها Meaningless.

4 - جميع العبارات المتصلة بالقيم الاخلاقية أن الجمالية أن الدينية لا يمكن التحقق من صدفها علمياً وهي بهذا لا معنى لها أيضاً (3-273 -7975).

هذا هو النموذج السائد في فلسفة العلوم حتى اليوم، وتلك هي الظروف التاريخية الواقعية التي نشا في إطارها منهج البحث العلمي المعاصر في صورته التي لا زلنا نمارسها حتى اليوم في محيط العلوم الاجتماعية، والمتأمل لتلك التطورات لا يملك إلا الإعجاب بالجهود المضنية التي بنلها بُتاة العلم الحديث للخلاص من تأثير الضغوط الفكرية التي مارستها الكنيسة عليهم، متحملين ما لحقهم في سبيل نلك من قهر وعسف، تمسكاً بما وجنوه صحيحاً من خلال مشاهداتهم الواقعية المحسوسة التي لا يمكن لعاقل أن يتشكك فيها – اللهم إلا أن يكن ذا مصلحة أن صاحب هوى – ولكن هل سئلة أولئك العلماء الجهابذة حقاً من

تأثير «الضغوط» البيئية والثقافية التي جاهدوا لمغالبتها وهل نجحوا في النهاية في الانعتاق من ربقتها بالكلية؟ الحق أن احترامنا لإسهامات أولئك العلماء الافناذ الذين جاهدوا حتى توصلوا لتوصيف أبعاد المنهج العلمي وإتامة أركانه ينبغي إلا يصرفنا عن رؤية الوجه الآخر للصورة – ألا وهو أن أولئك العلماء أنفسهم في غمرة غيرتهم في طلب الحقيقة وحماستهم لمقاومة المؤثرات فإنهم قد تجاوزوا الحقيقة ووقعوا تحت تأثير مؤثرات من وجه آخر.

فلقد أنت تلك الخصومة المريرة والعداء الشديد بين رجال العلم ورجال الكنيسة إلى تكريس الاستبعاد الكلي وللوحي، بوصفه مصدراً للحقيقة، اكتفاء بالرجوع إلى الواقع «المحسوس» بوصفه مصدراً ووحيداً المعرفة «العلمية»، مما أدى إلى الفصام الحالي بين طريقين للمعرفة كان يمكن لو توحدا (في إطار ديني مختلف – كما في حالة الإسلام مثلاً) أن يؤدي توحدهما إلى الخروج من الطريق المسدود الذي تقف أمامه العلوم الاجتماعية اليوم... تلك العلوم التي تتعامل مع ظواهر إنسانية بعض جوانبها مادي إمبيريقي يمكن مشاهنته باستخدام الحواس ولكن بعض جوانبها الاخرى بطبيعتها غير مادية، أن غير إمبيريقية، أن فوق-إمبيريقية Super-sensory (إذا المحتوين) (Sorokin, 1941) وهي لا تخضع للمشاهدة الحسية.

### ثالثاً - التوجه العلمي الجبيد:

جاءت التطورات الحديثة في العلوم الطبيعية بنتائج عظيمة لم تكد تتشربها العلوم الاجتماعية بشكل جاد إلى الآن رغم أنها تشير في اتجاه ما يمكن اعتباره ثورة علمية حقيقية، ولما كنا قد لخصنا في موضع آخر بعض هذه التطورات (إبراهيم رجب، 1996) فإننا سنفيد هنا من بعض ما أوريناه هناك، (ومما جاء في غيره)، وسيُظهر لنا عرض بعض تلك التطورات (بليجاز) أننا اسنا وحننا في العالم العربي أو الإسلامي النين نستشعر الحاجة الماسة إلى الإصلاح المنهجي والنظري في العلوم الاجتماعية، وأن القضية مطروحة في العلوم الاجتماعية، عامة في الدول

لقد تحققت في محيط الغيزياء الحديثة ثررة كبرى في النصف الأول من القرن Subnuclear Physics العشرين فيما يتعلق بفهم طبيعة الذرة وما دونها من جسيمات Subnuclear Physics في إمار نظرية النسبية، ونظرية الكم Quantum Theory، وقد أنت تلك التطورات إلى انهيار النظرة «المادية» الميكانيكية القديمة التي كانت ترى الكون نسقاً ميكانيكياً مكوناً من «نرات مادية صلبة»، حيث بينت تلك الكشوف الجديدة أن النرة تتكون بدلاً من ذلك من فضاء شاسم جداً، تدور فيه باستمرار جسيمات متناهية في الصغر (الإلكترونات) حول نواة تتكون بدروها من بروتونات ونيوترونات، ولقد أوضحت نظرية الكم أن هذه الجسيمات (الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات) كما يقول عالم الفيزياء الشهير «فرتجوف كابراء ليست من قبيل تلك الإجسام الصلبة التي كانت تحدثنا عنها الفيزياء الكلاسيكية، وإنما هي كيانات مجردة ذات طبيعة مزدوجة تتوقف هويتها على الطريقة التي ننظر بها إليها؛ فهي تبدو لنا أهياناً (وفقاً لطريقة الملاحظة) كجسيمات Particles مكونات الذرة فإننا نجد «…أن الأجسام المادية الصلبة التي كانت تحدثنا عنها الفيزياء التقليدية قد ذابت فاتخذت شكل أنماط لحتمائية البيهة — بالموجات، وقد أدت هذه الاكتشافات المدهشة في الفيزياء الحديثة إلى إدراك العلماء طوحدة الكون»، كما فتحت الباب على مصراعيه — كما يقول هكابراء … أمام «التوافق النام مع الأهداف الروحية والمعتدات الدينية» (Capra, 1983: 67-70).

وقد دعم تلك الاتجاهات نفسها ذلك التقدم الكبير الذي تحقق من جهة آخرى منذ السبعينيات في علوم الأعصاب Neuroscience فيما يتعلق بفهم طبيعة المخ والجهاز العصبي وعلاقتهما بالسلوك الإنساني.. فلقد كانت كل الوظائف العقلية ووظائف المغ تفسر في الماضي - كما يقول «روجر سبيري» - بتقسيرات مادية بلى أن جاء الترجه «المعرفي-العقلي» الجديد Cognitive-Mentalist ليكشف عن أن الإنسان بوصفه «وحدة حية» ذات مستوى وجودي أرقى من مجرد مستوى عن أن الإنسان بوصفه «وحدة حية» ذات مستوى وجودي أرقى من مجرد مستوى الذرات والخلايا، يملك خواص «عقلية» تتفاعل وتؤثر بوصفها عوامل سببية على مستوى الخلايا العصبية ومكوناتها، ويقول «سبيري» معلقاً على ذلك «إن هذا التوجه يبل على آننا وهذا الكون الذي نعيش فيه اكثر من مجرد أسراب راكضة من الذرات والإلكترونات والبروتونات الدائبة الحركة، وهذه النظرة الجديدة للواقع تتقبل الخواص العقلية والروحية بوصفها حقائق سببية فاعلة» (Sperry, 1988).

ولقد أدت تلك الكشوف العلمية الجديدة من جهتها إلى ثورة أخرى واكنها تتصل هذه المرة بالنظرة إلى طبيعة الإنسان والعوامل المؤثرة في سلوكه، حيث أزيح كابوس التوجهات الميكانيكية المائية في النظر إلى الإنسان وانفتحت آفاق البحث العلمي المشروع في الجوانب العقلية والروحية والدينية في تاثيرها على السلوك مما يفتح الباب كما قدمنا أمام بصائر جديدة في فهم الإنسان وسلوكه لم يكن من الممكن التوصل إليها في إطار التصورات المادية الميكانيكية التقليدية. ويشير دروجر سبيري، (Sperry, 1991: 222) إلى أن هذه الثورة العلمية الجديدة تتضمن انقلاباً في الاعتراف بدور الحالات العقلية المعرفية بوصفها اسباباً للسلوك مما يقدم مفهوماً أقضل للتقسير في كل العلوم، ثم يضيف أنه إذا كانت هذه النظرة العقلية للرعمي قد لا تكون قابلة للاختبار اليوم فإنها ستصبح مع مرور الوقت قابلة للاختبار مع مزيد من التقيم في العلوم التي تدرس العلاقة بين العقل والمخ (P.224). غير أن تلك الثورة العلمية لا زالت لم تصل إلى جميع فروع العلوم الاجتماع الاجتماعية بدرجة متساوية، فلقد تأثر بها علم النفس بدرجة أكبر من علم الاجتماع (قارن: Catton, 1983).

أما في علم النفس فلقد نادي «إبراهام ماسلو» في العام 1969 بيدء حركة جديدة في علم النفس محورها ما أسماه «الأفاق الأبعد للطبيعة البشرية» The Farther Reaches of Human Nature، وتُركِّز هذه الحركة في علم النفس على الجوانب الأعلى والأرقى والأكثر تميزا فيما يتعلق بإمكانات البشر لتحقيق النمو والتسامى بانفسهم، وقد سَمَّى «ماسلو» هذه الحركة «بالقوة الرابعة» أو نظرية تجاوز الذات Transpersonal Theory، والتي تتخطى القوى النظرية الثلاثة الأقدم منها عهداً، ألا وهي المدرسة الفروينية، والمدرسة السلوكية، والمدرسة الإنسانية، وقد اكتشف أصحاب هذه المدرسة الجديدة أن كثيرا من الأشخاص الذين حققوا-ذاتهم بالفعل Self-Actualized يقررون أتهم يمرون بخبرات متجاوزة-لنواتهم Trans-egoic لانها تتجاوز حدود الشخص، أو الشخصية ... تتجاوز الشعور بالإنّية المحدودة بالأنا ego، وقد ركزت نظريات تجاوز الذات على هذه الأنواع من الخبرات، وعلى عملية النمو التي تؤدي إليها في العقل البشري، وباختصار فإن نظرية تجاوز الذات تركز تحديداً على الجوانب الروحية من جوانب الخبرة الإنسانية والنمو الإنساني (Robbins, et al., 1998: 360)، فعندما تستمر عملية تحقيق الذات إلى أقصى مداها فإنها تنقل الإنسان إلى ما وراء انشغاله بنفسه أو بذاته أو بنزعاته النرجسية... وهنا يصبح تحقيق الذات هو نفسه تجاوز الذات، أو «التعالى-على-الذات»، وهي عملية مكملة ومشبعة لتحقيق الذات في معيّة وتشارك مع الكائنات الأخرى، ومع «أصل الوجود» إلا وهو ذلك الكائن المطلق المقدس، أو الحقيقة التي يطلق عليها البعض والله» (P.362).

ولقد حاول «كارل جوستاف يونج» أيضاً أن يثبت أن «...البعد الروحي هو جوهر الطبيعة الإنسانية... وقد طَوّر نظرية عام النفس التحليلي ونظريته في الشخصية لكي يُضَمّنها إطاراً تصورياً يضم الجوانب البعنية والعقلية والروحية بوصفها جوانب تسعى بالإنسان للوصول إلى الوحدة والتكامل في دلخل الفرد» «Sermabeikian 1994: 178- ويرى يونج أن الروح spirit موجودة بشكل عالمي عام في التكون قبل الواعي 179. ويرى يونج أن الروح spirit موجودة بشكل عالمي عام في التكون قبل الواعي المناسبة معنى قريب جداً من معنى القطرة على المغم من تربد سونج، في مسالة الإيمان)، وحاول «يونج» أن يوضح المقصود بالروح في مبدأ يقف على النقيض من المادة، ومن عا فإننا نفهم أن هناك عنصراً غير مادي أو صورة من صور الوجود التي يمكن في أعلى صورها واكثرها عمومية أن نسميها بالله»، وقد رفض «يونج» نظرية مبدأ اللذة عند فرويد، في ذلك مثل الجنس والعدوان والجوع (1.30%)، ويلاحظ أن ماسلو قد سار أيضاً في طريق مشابه عندما لاحظ أن «الكاشن البشري يحتاج إطاراً للقيم، وفلسفة للحياة، ويصتاح بيناً أل بديلاً للدين يستطيع أن يحيا به وأن يقهم نفسه من خلاله، بنفس الطريقة ويصتاح بيناً أل بديلاً للدين يستطيع أن يحيا به وأن غلهم نفسه من خلاله، بنفس الطريقة والية يحتاج بها ضوء الشمس أو الكالسيوم أو الحب، (2.19).

وقد ترتب على الاكتشافات المشار إليها في مجال علم الفيزياء الحديثة، وفي مجال العلوم البيولوجية وبخاصة علم الأعصاب، وعلم النفس أن بدأ الشك يحيط بقوة بالاسس التي يقوم عليها المنهج العلمي الحديث ذاته، خصوصاً فيما يتعلق بالمشروعية «العلمية» لتطبيقه بحنافيره في الدراسات المتصلة بالإنسان والمجتمع، ونلك بعد أن ثبت أن الإغراق في الإمبيريقية Empiricism والاعتماد على الحواس وحدها برصفها أسلساً للمعرفة عند دراسة السلوك الإنساني والترتيبات المجتمعية قد أدت (ضمن عوامل أخرى) إلى إعاقة تقدم العلوم الاجتماعية، وكانت من أهم أساب أزمتها الحالية، فبدأت ثورة علمية موازية في عالم المنهج أيضاً تطالب بإعادة النظر إلى مسلمات المنهج العلمي النقليدي وفتح الباب أمام الران أخرى من الاستبصار لم تكن واردة أبداً في نطاق فلسفة العلوم «القديمة».

وقد أدى هذا كله إلى تطوير شامل بل تثوير واضح في فلسفة العلوم الاجتماعية، التي أصبحت الكتابات الحديثة فيها تتكلم اليوم عن «الفلسفة الجديدة» للعلوم الاجتماعية، تلك الفلسفة التي تبدأ من إعلان وفاة الوضعية death of على حد تعبير «فاي» الذي يبشر – بالمناسبة – بحلول الظرفية أو

التأطيرية Perspectivism محلها، وهي فكرة تقوم على والتأكيد بأن كل نشاط معرفي بما في نلك العلم إنما يتم في إطار وجهة للنظر تحددها الارتباطات والاهتمامات الفكرية والسياسية... وكل نظر إنما يتم من خلال منظور معين (Pay, 1996: 2) Perspective (Pay, 1996: 2) Perspective التي يرى أنه يمكن من خلالها الاستجابة للمتطلبات الجارفة ملاتعددية الثقافية، Multiculturalism دين الوقوع في شرك النسبية المتطرفة. أما وبرمان، (Bohman, 1991) في مؤلفه المعنون Scial Science ببرمان، (Bohman, 1991) في مؤلفه المعنون والمجتماعية بأنها فلسفة متجاوزة النزعة في يحصف الفلسفة الجديدة للعلوم الاجتماعية بأنها فلسفة متجاوزة النزعة الإمبيريقية المغالية المتطلبات الوقعية، والناف أن «الظواهر الاجتماعية غارقة في «عدم القابلية المتحد الدقيق، indeterminacy أن التحول بشكل التقسيرات open-ended أن التبد المنتجة اللازمة عنه إلى البحث «سعن أي عامل يمكن مبياغته ضمن إطار تقسيري مفيد» (P. VII-VIII).

والآن فإن بإمكاننا أن نلخص ما سبق أن انتهينا إليه حتى هذه النقطة فيما يلى:

1 - أن المنهج العلمي بصورته المطبقة تقليدياً في العلوم الاجتماعية قد شكلته عوامل وظروف تاريخية (الصراع مع الكنيسة) وجغرافية (أوروبية) محدداً انتهت به إلى نزعة وضعية إمبيريقية لا تعتمد إلا مشاهدات الحواس مصدراً للمعرفة العلمية الحقة، كما انتهت به إلى قطيعة كاملة مع الرحي بوصفه مصدراً ممكنا للاستبصار بسلوك الإنسان خصوصاً في جوانبه غير المادية، التي تنتمي إلى عالم الفيب؛ إي الجوانب الروحية.

2 – أن إهدار هذا القطاع الحيوي من مكونات الظاهرة الإنسانية، واستبعاد الوحي الصحيح وكل المعارف الدينية بوصفها مصدراً لمعرفة الإنسان هي من أهم أسباب الصعوبات التي تولجهنا اليوم في فهم الإنسان والمجتمع وفي التضارب النظري للذي يعوق تقدم العلوم الاجتماعية.

3 - أن التطورات الحديثة في العلوم الطبيعية وعلوم الاعصاب وعلم النفس قد فتحت الطريق أمام فلسغة جديدة للعلم، وفلسفة جديدة للعلوم الاجتماعية تتجاوز النزعات المادية التقليدية، وتتجه لإعطاء العوامل الذاتية والعقلية والروحية في الإنسان مكانها الطبيعي بوصفها موضوعات للدراسة «العلمية».

 4 - أن فهم العوامل الروحية غير العادية التي تنتمي إلى عالم الغيب يتطلب اعتماد «الوحي» الصحيح بوصفه مصدراً متعالياً للمعرفة بهذا الجانب من تكوين الإنسان.

وإذا كان الوحي في رسالات سابقة قد أصابه تعديل وتبديل، وإذا كان البشر – ممن يُستَمُّوْن عند غيرنا برجال الدين – قد أعْطُوا انفسهم سلطة تفسير النصوص على أساس أنهم يتلقون حتى اليوم وحياً أو إلهاماً مقدساً، وإذا كان ذلك كله قد ادى إلى ما رأيناه من عزم قاطع لدى المشتغلين عندهم بالعلوم عامة وبالعلوم الاجتماعية خاصة على المباعدة بين أنفسهم وبين مثل هذا الوحي بكل طريق فلا يبد أن لنا أي عنر بوصفنا مشتغلين بالعلوم الاجتماعية في العالم الإسلامي وأمامنا كتاب كريم ﴿لا يلتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ (فصلت: 24) وأمامنا كنوز من الاحاديث الشريفة التي بنل العلماء الثقاة في تمويصها جهوداً لا نظير لها لتمييز الصحيح فيها من السقيم... إن هذين المصدرين للمعرفة يُدُويَان بصائر تتصل بالإنسان والسلوك الإنساني والمجتمع الإسلامي مكن أن تفتح أفاقاً لا نهاية لها لتقدم العلوم الاجتماعية عندنا.

فإذا صح هذا كله فإن هناك سؤالين يطرحان أنفسهما علينا الآن مباشرة وهما:

1 - كيف يمكن الجمع في دراسة الظواهر الإنسانية بين نرعين من مصادر المعرفة مختلفين، يتطلب كل منهما نرعاً مختلفاً من المناهج والأدوات البحثية، ألا وهما: أ - الواقع المحسوس الذي يعتمد في دراسته على المشاهدة والتجربة. ب - الوحي الذي يعتمد البحث فيه على الاستنباط من النصوص بعد التثبت من صحة عزوها التاريخي.

2 – وكيف يمكن أن يتم التكامل بين هذه المصادر والمناهج والادوات على وجه لا ينتهك أهم الشروط التي تُعيِّز المعرفة «العلمية» عن غيرها من المعارف الا وهد إمكان التحقق من صدق النتائج لاختبار مدى تطابقها مع الواقع؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستكون هي موضوع ما تبقى من هذه الورقة. رابعاً - مؤشرات في التجاه المستقبل:

إن توقعات المستقبل إنما هي فرع عن أصل يتمثل في فقه الواقع الحالي على ضوء معطيات التاريخ القريب، أما إذا تجاوزنا التاريخ القريب إلى تحليل التحولات التاريخية الاشمل والأبعد فإن في هذا ضماناً ولا شك لنظرة شمولية أوثق؛ نظرة تُرَجِّهُنَا نحو خطوط شهدت التحولات التاريخية بصدقها لأنها تكون ضابطة على نفسها، (بنفس الطريقة التي نراها عندما نقول أن تعدد القياسات وتعدد صجموعات المقارنة في تصميمات السلاسل الزمنية تزيد من الصدق الدلخلي للتصميم بدرجة كبيرة لأن المقارنات العديدة تكاد تقترب من التحكم التجريبي إلا قليلاً)، ولعل نظرية وبيتريم سوروكين، عن «التحولات الثقافية / الاجتماعية اSociocultural من أفضل الأطر النظرية التي تساعدنا على وضع الماضي القريب والحاضر والحاضر والمستقبل بالنسبة للعلوم الاجتماعية موضعها ضمن الإطار الأشمل للتحليل الحضاري الثقافي الاجتماعي، ومن هنا فإننا سنبدأ بعرض مديد الاختصار لبعض نتائج بحوث وسوروكين، فيما يتصل من قريب بقضايا مستقبل التنظير والبحوث في العلوم الاجتماعية، ثم ننتقل بعد ذلك لتقديم عرض مفصل الابعاد التصور المطروح حول المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية، والذي نظن أنه يحمل أفضل الإمكانات للاقتراب من الإطار الإبستمولوجي والمنهجي الذي دعا إليه وسوروكين، (مطبقاً في حالة المجتمعات الإسلامية).

# إرهاصات المنهجية «التكاملية» عند بيتريم سوروكين:

لعلى «بيتريم سوروكين» يعد بحق «أعظم علماء الاجتماع في العالم»، وهذا - بالمناسبة - هر عنوان الكتاب الذي الفه عنه زيمرمان (Zimmerman, 1968)، ولعل من أعظم أعماله تلك الدراسة الحضارية الكبرى التي استغرق إجراؤها عشر سنوات، ونشرت نتائجها في أربعة مجلدات بعنوان «ديناميات التحولات الاجتماعية والثقافية» والمحمائياً/مقارناً، فقام فيها مسوروكين» مع قريق من مساعديه بتحليل كل من: الحصائياً/مقارناً، فقام فيها مسوروكين» مع قريق من مساعديه بتحليل كل من الكتابات الفلسفية والعلمية، والوثائق التاريخية والقانونية، والآثار والأعمال الفنية، التجرات المقافية الكبرى التي تناويت على المجتمعات الغربية (مع المقارنة بغيرها من حضارات الشرق الأوسط والصين والهند واليابان وغيرها) على مدى تتلك الحقب، ليس فقط بهنف رصد أبعاد تلك التحولات الاجتماعية والثقافية وتوصيفها، بل لمحاولة فهم أسباب ومحركات تلك التحولات الكبرى أيضاً.

ولقد توصل «سوروكين» إلى أن أي نقافة أو حضارة ليست كومة متناثرة من الأجزاء أو المكونات المبعثرة المتجاورة في المكان فقط دون رابط يربطها، ولكن كلّ ثقافة إنما هي كل متكامل تنتظم مكوناته حول مبدأ رئيس Basic Principle يتغلغل

في كل تلك المكونات ويعطيها معناها ومغزاها، ويتمثل هذا المبدأ في «قيمة أولية» محورية تحدد نظرة تلك الثقافة إلى الحقيقة المطلقة VIltimate Reality وبذلك تحدد تصدرها للوجود، كما تشكل فلسفة الحياة أو رؤية الكون Weltanschauung التي تتبناها، وتكون إطاراً عاماً لانساق الحقيقة، والمعرفة، والعلوم الخاصة بها (25: 3576). وقد انتهى «سوروكين» من دراسته الضافية للمجتمعات والحضارات إلى أن هناك نوعين أساسيين من الثقافات لكل منهما عقليته Mentality المميزة، «سولكل منها نسقه المعرفي الخاص ورؤيته الخاصة للحقيقة…»، وفيما يلي نبذة عن كل من هذه الأنواع من الأنماط الثقافية الرئيسة:

اولاً: الثقافة المعنوية الرُّهُدية (أو الفكرية) ideational Culture: في مثل هذا النمط الثقافي فإنه «سيُنْظَر إلى الحقيقة على أنها: (1) غير محسوسة وغير مادية تتمثل في موجود خالد، (2) وأن الحلجات [الإنسانية] والغليات ايضاً روحية اساساً... فالله يعد هو الحقيقة المطلقة وهو العبدا الاسمى، المتجاوز للمحسوس Super-sensory والمتجاوز — للمقول البشرية Super-stional أما الدنيا فكلها تحرّل وزوال، والانسحاب منها والخلاص من الناسها رأس الفضائل، وأما الأخرة فهي الحياة الحقيقة الباقية، وحياة الرهبانية والزهد هي أقصر الطرق لتحقيق الخلاص من هذه الدنيا التى لا خير فيها على الحقيقة.

المنياً: الثقافة المائية الحسية Sensate Culture: المبدأ الأول والحقيقة المطلقة بل الوجود كله في هذا النمط الثقافي وجود مادي إمبيريقي بحت، والكون يتمثل فقط فيما تعركه الحواس وحدها، ولا مكان فيه لعالم الفيب ولا مكان فيه لله أو لاي مقس، تشيع في هذا النوع من الثقافة الاتجاهات الفنوصية (اللاالدية)، أما حاجات الإنسان فهي حاجات مادية بحتة، وهذا النمط الثقافي يمر بمراحل ثلاث: أولاها المرحلة الحسية الفاعلة أو النشطة Active Sensate Culture، يعمل المجتمع فيها بكل قوة لتغيير البيئة المادية وتطويعها لمطالبه، فيحقق تقدماً علمياً وتكنولوجياً عظيماً كما يحقق انتصارات عسكرية كبيرة، لكن تلك المرحلة تُشلم الزمام لمرحلة ثانية هي المرحلة الحسية السلبية عليها الناس الى استغلال البيئة بكل طريق لإشباع حاجاته الناس إلى استغلال البيئة بكل طريق لإشباع حاجات الناس إلى حاجاتهم بصورة طفيلية، وكان العالم ببساطة لم يوجد إلا لإشباع حاجات الناس إلى المعلم والجنس واللهو والترفيه والبحث عن اللذات الحسية (Hedonism الخيرة يسميها المعلمة المدينة إلى مرحلة أخيرة يسميها

مسوروكين، بالمرحلة الحسية الكلبية أن الهزؤية Cynical Sensate Culture التي تفتقر إلى أي نوع ذي بال من القيم، والتي تشيع فيها النفيية والعدمية Nihilistic، يشبع الناس حاجاتهم فيها بطرق نفعية صرفة، مع التظاهر الشكلي بالالتزام الاخلاقي دون اقتناع حقيقي، فيشيع استخدام المداهنة والنفاق والخداع فيها على نطاق واسع في المجتمع (Johnston, 1990: 100).

ولكن «سوروكين» وجد أيضاً أنه في بعض الفترات التاريخية تفاهر بعض المجتمعات التي تتبنى نمطاً ثقافياً ثالثاً، يتكامل فيه أفضل ما في النمطين السابقين من قيم ومبادئ محورية، اسماه نمط الثقافة المثالية Idealistic Culture وفيما يلي نبذة عن هذا النمط الأخير:

تالذاً: الثقافة المثالية Idealistic Culture إذا كانت النظرة إلى الحقيقة والوجود في النمطين السابقين نظرة منقوصة وذات بُعد ولحد one-sided، فإن الحقيقة في هذا النمط الثقافي يُنظر إليها على أنها عديدة الجوانب تضم في ونام وتكامل ما هو حسي مع ما هو متجاوز—الحواس Super-Sensory، ويُنظر إلي العالم الذي نعيش فيه على أنه نتيجة للتفاعل بين الجوانب المادية والجوانب الروحية، وحاجات الإنسان في مثل تلك الثقافة يُنظر إليها على أنها حاجات روحية وأيضاً مادية، ولكن مع تغليب الجوانب الروحية؛ وأساس المعرفة في هذا النمط الثقافي قيام العقل بالجمع بين معطيات الخبرة الحسية من جهة وبين نصوص الوحي المنزل من جهة أخرى (28-9) والحقائق العلمية (الحسية /الإمبيريقية (المتعالية على العقلانية العلمية (الحسية /الإمبيريقية (Rational))، والحقائق العلمية (الحسية /الإمبيريقية (Empirical والمقائفة العلمية (الحسية /الإمبيريقية (العسائلة بديع (8-682)).

ولقد تتبع مسوروكين، التقلبات التي طرأت على الحضارة الغربية خلال الحقب المغتلفة، وانتهى إلى أن تلك الحضارة قد سائتها الثقافة الحسية المائية التي حققت على مدى خمسة قرون إنجازات علمية غير مسبوقة في محيط العلوم الطبيعية، كما توصلت إلى عند هائل من الابتكارات التكنولوجية الرائعة، ولكنها في الوقت نائة قد ضيّقت نطاق رؤيتنا للوجود وللحقيقة – كما يقول «سوروكين» – فاستبعنت كل ما ليس مائياً وكل ما هو متجاوز للحواس بما في نلك مفهوم الله (عز وجل) بل مفهوم العقل ذاته، ثم إنها قد انتقلت من مرحلة الثقافة «المائية الإيجابية النشطة» إلى مرحلة الثقافة «المائية اللميوع الاتجاهات المائية

والميكانيكية المنظرفة، والتركيز على اغتنام الشهوات الحسية، وشيوع الاتجاهات الإمبيريقية والوضعية السطحية، كما انخفضت قيمة الإنسان نفسه في هذه الحياة المعاصرة، فلم يعد ينظر إليه على أنه أكثر من مجرد كائن بيولوجي organism لا قيمة خاصة له، ولا كرامة خاصة تميزه عن بقية الكائنات الحية (4-252 pp. 25).

ولقد كرس مسوروكين، أحد مؤلفاته القيمة (1941 الغربية في مختلف للدراسة المظاهر التقصيلية لتلك الأزمة التي تولجه الحضارة الغربية في مختلف جوانب الحياة فيها منذ أوائل القرن العشرين، والتي تنبأ باستمرارها شدة وقسوة في المستقبل، اللهم إلا إذا عادت تلك الحضارة إلى رشدها باستعادة القيم الروحية والدينية لتتكامل مع ما تعتد به اليهم من الجوانب المادية / الإمبيريقية فيما يمكن أن يؤدي بها إلى بدء حقبة جديدة رائعة من حقب «الثقافة المثالية»، يتم فيها «تصحيح الاخطاء القاتلة للثقافة الحسية المادية بالإعداد بصورة متناغمة للثورة الفكرية الاخلاقية الثقافية /الاجتماعية المحتم حدوثها في المجتمع الغربي» (p.255).

ويقرر مسوروكين، أنه لا خالص من سموم الثقافة الحسية المائية المعاصرة (على حد تعبيره) إلا بالتحول الكبير transformation إلى نمط الثقافة المثالية التي ترى الحقيقة في صورتها التكاملية التي يطلق عليها مسوروكين، اصطلاح النظرة التكاملية للوجود والحقيقة (Integral Theory of Truth and Reality، والتي تقوم على رؤية ثلاثية الأبعاد اللوجود والحقيقة تحسم قضايا المعرفة والمنهج بشكل متوازن وغير اختزالي (Sorokin, 1957: 28-37; 683-698):

- Intuition, الحقائق التي مصدرها الإلهام أو الوحي أو النبوات Revelation, Prophesy أو الحقائق الدينية Revelation, Prophesy والتي هي حقائق ذات طبيعة متعالية على ما هو عقلي وما هو حسي Super-Rational, Super Empirical.
- 2 الحقائق التي مصدرها العقل Reason، ذات الطبيعة الفلسفية Philosophical والتي تقدم لنا ما هو عقلاني Rational.
- Scientific الطبيعة العلمية The Senses . التي مصدرها الحواس The Senses . المعنى الضيعة العلمية Empirico-Sensory . المعنى الضيق)، والتي تقدم لنا ما هو إمبيريقي/حسي

وقد بين «سوروكين» أن الجمع بين هذه المصادر للمعرفة والحقيقة يضمن لنا أفضل اقتراب من فهم حقائق هذا الوجود، كما بَيِّن تفصيلاً المخاطر التي تحيق بالعلم والمذمج والمترتبة على الاقتصار على أي مصدر واحد أو جانب للحقيقة منها منفرداً، ولكنه أضاف إلى ذلك كله تحليلاً للمخاطر التي تحيق بالمجتمعات المعاصرة من جراء اعتماد النزعة الإمبيريقية وحدها فيقول (p.696):

«إن الذرعة الإمبيريقية مسؤولة إلى حد كبير عن تلك الكرارث [في مجال البحث العلمي واستخداماته المأساوية على حد تعبيره]، إضافة إلى مسؤوليتها عن الحط من قدر الإنسان والحط من شأن القيم الثقافية/الاجتماعية، وتجريد الإنسان من كل قيمة أو أي شيء مطلق أو متجاوز لما هو إمبيريقي، أو أي شيء قدسي أو اللهي، فاختزل الإنسان إلى مجرد مركب من الإلكترونات والبروتونات، أو مركب من الدرات... وكان من نتيجة هذه الرؤية للوجود ما نشهده اليوم من القسوة البالغة في معاملة البشر، إضافة إلى تلك الكوارث المتكررة، وما نشهده اليوم من سيادة القوة اللفاشمة في العلاقات سواء أكان نلك في دلخل الدولة القومية أم في العلاقات الدولية... ولم يعد هناك شيء مطلق أو مقدس ولنتهي الأمر بكل شيء إلى رماد والاجتماعية التي يشهدها عصرنا، إن هذه جميماً مواليد أنجبتها تلك النزعة الإمبيريقية ذات البعد الواحد التي ساحت ثقافتناء.

إن من يقرآ وسوروكين، اليهم ليتصور أن ذلك المفكر والعالم العظيم كان يقرآ أحوال عالمنا اليوم من كتاب مفتوح، ولكن الذي يعنينا أن فكره المتقدم على عصره يشير بوضوح في اتجاه يمكن أن يكون كثير من العلماء في عالمنا العربي والإسلامي قد استشعروه ولكنهم قد ترددوا كثيراً قبل التفكير في السير فيه إشفاقاً من تجاوز المنظور الوضعي الإمبيريقي المألوف، وخشية مما قد يصيبهم من السخرية من جانب زملائهم ممن لا يزائون يعيشون في ماض معرفي بائد ولكنهم متخندقون خلف مناصب وبرجات اكليمية، مما يعيننا مرة أخرى إلى «توماس كون» وتشريحه المفصل لأحوال المجتمع العلمي مما أشرنا إليه، ومما يشير بقوة أراد الباحث أن يتجاوز التوجه العلمي السائد، ولعل وسوروكين، نفسه أن يكون أول من خَبَرَ بشكل مباشر نوع المقاومة المتوقعة لنظرياته من جانب أصحاب الثقافة من الحسية المادية، الذين الثبتوا باختياراتهم النظرية وانحيازهم إلى أصحاب الثوجهات المهبيريقية الغالبة صدق توصيفه لطبيعة الحضارة المعاصرة... ولكن بأي ثمن؟

### المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية:

إن من الواضح أن إصلاح المنهج في العلوم الاجتماعية، وإصلاح الأطر المرجعية الموجهة لتلك العلوم في الوطن العربي أو في العالم الإسلامي إنما يكمن إلى حد كبير في مقاربة التصور الإسلامي، ذلك التصور الذي يقوم في مطلقاته الوجودية (الانطولوجية) أساساً على وحدة الخالق، ووحدة الخلق، كما يقوم على عقيدة البعث والجزاء... والذي يقوم في منطلقاته المعرفية (الإبستمولوجية) على وحدة الحقيقة ووحدة المعرفة، ومن ثم على التكامل بين الدوار كل من الحس والعقل والوحي في الوصول إلى الحقيقة، مما اقترب منه «سوروكين» اقتراباً كبيراً، وهي منطلقات تترتب عليها نتائج غاية في الأهمية نقتصر هنا على عرض اكثرها اتصالاً بقضايا المنهج.

قوفقاً للتصور الإسلامي فإن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه، وهو مُجْري الكون على سنن وقولنين مضطردة في إبداع وإحكام، وهو سسحانه – في الوقت ذاته مُنْزل الكتاب الذي يضم بين نفتيه معرفة محيطة بهذا الكون كله بل بما وراءه، أي أن الكون وما فيه يعد بمثابة آيات الله المجلوّة، والقرآن الكريم يحوي آيات الله المتلوّة، فالمصدر الذي منه يتجلى كل منهما مصدر واحد، ومن هنا فلا يمكن تصور وجود أي تناقض بين الوقائع الكونية الثابتة والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة بأي حال من الأحوال، اللهم إلا في الحالات التي يقع فيها الباحثون في اخطاء في أي من الاتجاهين الآتيين أو في كليهما:

النسبة للوقائع والمشاهدات المتصلة بالكون: أخطاء في مشاهدة الوقائع ورصدها، أخطاء في تفسير المشاهدات الواقعية الصحيحة.

2 – بالنسبة للنصوص وفهمها: أخطاء في الانتقاء من بين نصوص الكتاب والسنة، أخطاء في تفسير النصوص المختارة، أخطاء عند الجمع بين النصوص العديدة في إطار تصوري ولحد.

وجميعها أخطاء يمكن التفطن إليها وتصحيحها وفق الأصول العلمية المرعية التي تتضمنها خاصية التصحيح - الذاتي - للعلم.

إن مفتاح الحل للقضية الرئيسة التي نحن بصددها وهي كيفية الجمع بين النتائج المستمدة من الدراسات الواقعية التي تنصب على الوجود المشاهد وبين معطيات الوحي المنزّل، إنما يكمن فيما أسميناه في موضع آخر (إبراهيم رجب، 1996) «بثورة التنظير في العلوم الاجتماعية»، وهي تسمية وإن كانت قد تنطوي على شيء من المبالغة فإنها تشير إلى اتجاه صحيح، لأن ما نتوخاه في الواقع إنما هو الإصلاح والإكمال وليس الانقلاب أو الاستبدال لمجرد الاستبدال، مع رفض أي تفريط فيما هو متفق على صحته وصوابه، والاحتفاظ بما هو بمثابة الهيكل الاساسي الصادق لبناء العلم دون أي افتئات عليه، مع إزالة ركام المؤثرات التاريخية السلبية التي لا يمكن إلباسها ثوب الصدق إلا عند من أضاع قدرته النقدية وبهرته الاشكال والرسوم التعالمية.

# التنظير على ضوء التصور الإسلامي:

إننا لسنا بحاجة إلى بذل أي جهد لبيان المكانة المحورية التي تشغلها والنظرية Theory بالنسبة لبناء العلم، فكل من كتبوا في المنهجية يُجْمِعُون على أن دهفف العلم هو بناء النظريات»... أو ما يشبه هذا من تعبيرات (24) (Turner 1978: 24) لانه إذا كانت غاية العلم هي الفهم والتفسير والتنبق فإن النظرية هي مناط القيام بتلك المهام (15-15 (Kerlinger, 1979: 15-16) والنظرية في أبسط تعريف لها عبارة عن دنسق من المفاهيم المترابطة» (171: 1972: 1978)، أما إذا أمعنا النظر في مكونات النظرية فإننا نجدها تتكون من مفاهيم ومتغيرات ترتبط ببعضها في شكل قضايا Propositions وقد تتخذ هذه القضايا شكل: أ - ببيهيات أن مصادرات أو مسلمات. ب - تعميمات إمبيريقية أو فروض (راجم: 83-38: (Bailey; 1987: 33-38)

ويشير والتر والاس، إلى أن النظرية تعد بمثابة المستودع الذي يضم توليفة التعميمات الإمبيريقية Empirical Generalizations التي تتصدى النظرية للربط بينها وتقسيرها، والتي يتكون كل تعميم منها بدوره من توليفة من المشاهدات المحققة (Wallace 1969: ix-x) Observations وإذن فالنظريات العلمية تضم ثلاثة أنواح من المكونات:

 مكونات تم التحقق من صدقها بالرجوع إلى الواقع المحسوس، وهي المشاهدات المحققة والتعميمات الإمبيريقية.

2 – مكونات لم يتم التحقق من صدقها بعد، وتتضمن التفسيرات التي تربط بين التعميمات الإمبيريقية وتضفي عليها معنى وتعد بمثابة الفروض Hypotheses إلى أن تثبت صحتها.

3 -- مكونات يسلم أصحاب النظرية بها دون إخضاعها للاختبار الواقعي

المباشر، وتتضمن المصادرات أو المسلمات التي تعد بمثابة القاعدة التي تنطلق منها النظرية والتي تضع الحدود التي يفترض أنها تصدق في نطاقها.

ويطبيعة الحال فإن النوع الأول من المكونات وهو المشاهدات المحققة والتعميمات الإمبيريقية هو جوهر ما يضفي على النظرية صفة «العلمية»، وكلما ازداد رصيد النظرية منها كانت النظرية أقوى وأدعى لإمكان الاعتماد عليها، وأما النوع الثالث من المكونات؛ أي ما يتصل بالمصادرات أو المسلمات التي تقوم عليها النظرية فإن خطورته تكمن في أنه في كثير من الأحيان يُترك دون تحديد وإظهار، بشكل يصل إلى حد التعمية أحياناً، مما يجعله مستغلقاً أمام محاولات تفنيد النظرية ونقدها، اللهم إلا بالاستنتاج واستنطاق الصياغات الضمنية، مما يكون له أوخم العواتب على بناء العلم.

ولكن ما يهمنا الوقوف عنده طويلاً هو المكون الثاني من مكونات النظرية والذي يتمثل في التفسيرات التي يقدمها العلماء للربط بين المشاهدات والتعميمات الإمبيريقية، وفهمها وإعطائها معنى، ولبيان العلاقات السببية بينها إذا كان ذلك ممكناً، فما المصدر الذي يستقى منه العلماء تلك التفسيرات؟ يقول «أبراهامسون» (Abrahamson, 1983: 23): إن «النتائج التي تتوصل إليها البحوث تقدم لنا قوالب الطوب اللازمة لعملية بناء النظرية، ولكن هذه العملية لا يمكن لها أن تتم بدون القدرات الابتكارية للعلماء». ويقرر «جورج هومانز» (Piomans, 1980: 190) من جهته بأن النظرية نتطلب «قفزة في الخيال» لتقسير المشاهدات الإمبيريقية، أما مكارل بوبر، (Ree Feigl, 1975: 880). وإلى بعض العبارات مضاف].

ويقرد دروبرت دوبين، ألذي يعد من أشهر من كتبوا في بناء النظريات العلمية أن «أي نموذج نظري لا يحده شيء إلا حدود خيال Imagination صلحب النظرية»، وهو لا يرى في نلك أي غضاضة على الإطلاق وإنما يقرد أن «الخيال البنّاء» وهو لا يرى في نلك أي غضاضة على الإطلاق وإنما يقرد أن «الخيال البنّاء» (Constructive imagination يزيد قدرة الإنسان على فهم العالم المشاهد بالباب (12, 221) بل إن بعض من كتبوا في مناهج البحث يرون ضرورة فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الافكار النظرية دون حرج حتى لكرى أحدهم أنه ينبغي على مصراعيه أمام جميع الافكار النظرية دون حرج حتى لكرى أحدهم أنه ينبغي اعتبار النظريات كالسلع في سوق حرة مفتوحة «فكلما وجد طلب على نظريات من نوع معين كان من صالح المستهلك السماح بأكبر قدر ممكن من المعروض منها» (Dawis, 1984: 468).

وقد يمكن تفسير هذا الاتجاه على أساس ما يتولد لدى الباحثين المتمرسين من خلال خبرتهم المباشرة من شعور بمدى محدودية قدرتنا بوصفنا بشراً على إدراك حقائق هذا الوجود، حتى إن بعضهم بشته عمل المنظرين بحل الغاز الصور المقطعة (Hage, معلقاً بعد ذلك بقوله وإننا نعمل في حدود ما هو متاح لنا،, (Hage) (1972:182-183) ولهذا فإنه لا مانع لدى هؤلاء العلماء - على الرغم من نزعتهم الإمبيريقية المتاصلة - من استخدام اقكار «ميتافيزيقية» بوصفها أساساً للنظريات «العلمية» ما دام من الممكن استخدام تلك الأفكار لاستنباط فروض يمكن اختبارها في الواقع المحسوس، فينقل لنا «والتر والاس» (pp.402-403) عن «كارل يوبر» قوله: إن النظريات تتفاوت فيما بينها من حيث مستوى التجريد والعمومية، وإن كل مستوى يقود إلى آخر أعم منه ... وهكذا، إلى أن تاتى «نظريات تبلغ حداً من العمومية تبتعد معه عن المستويات التي يصل إليها العلم القابل للاختبار في الوقت الحاضر، مما يمكن أن يوصلنا إلى نسق ميتافيزيقي، ...، بل إن بعضهم يطرق قضية العلاقة بين النظرية والأطر التصورية الدينية، فيشير «دوبين» إلى أن «الدين والنظرية متطابقان من حيث البناء، فكل منهما عبارة عن صورة كلية كاملة للعالم المحسوس أو المتخبل كما براه البشر، كما أن هناك تشابهاً جوهرياً بين قواعد المنطق المتبع في بناء النماذج النظرية والتصورات البينية» (Dubin, 1978: 222-3)، كما يسير «هوفر» (Hoover, 1980: 38) في نفس الخط إذ يرى أن النظريات الدينية والفلسفية هي أوسم النظريات نطاقاً، ولكنه يراها ذات طبيعة مطلقة في حين أن نظريات العلوم الاجتماعية تقوم في رأيه على أساس نفعي براجماتي، بمعنى أن قيمة النظرية تقاس فقط بمدى قدرتها على تفسير المشاهدات، تلك هي الحدود التي يتوقف عندها الكتاب الغربيون بسبب طبيعة المعتقدات الدينية السائدة في مجتمعاتهم.

ولكن لذا هذا أن نتساءل عما يدعونا بوصفنا مسلمين حباهم الله سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة بريئة من التحريف والخرافة، وأنعم عليهم بكتاب لا يأتيه الباطل من بين ينيه ولا من خلفه، ويسنة يتميز فيها الصحيح من السقيم.. نتساءل عما يدعونا إلى التوقف بمحض لختيارنا عند النقطة التي اضطر علماء الغرب للوقوف عندها بسبب ظروفهم وواقع مجتمعاتهم ودياناتهم على الرغم من الاختلاف الكبير بين واقعنا وواقعهم.

إن المحور الذي تدور حوله ثورة التنظير في العلوم الاجتماعية إنما يتمثل في إجراء ميسور لا يتجاوز كثيراً ما سبق أن عرضناه فيما يتعلق ببناء النظرية، ألا وهر إمكانية اعتماد الاطر التصورية المتصلة بالإنسان والمجتمع «المستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة» لتحل محل «خيال البلحث» أو لتضاف إليه بوصفها مصدراً للتفسيرات التي تستخدم الربط بين الحقائق والتعميمات الواقعية عند بناء النظرية في العلوم الاجتماعية... مع عدم الترقف عند مجرد التوصل إلى أطر نظرية جامعة لما يصح من نتائج العلوم الاجتماعية الحديثة ولما تتضمنه المصادر الشرعية، بل الاستمرار في لختيار تلك الاطر في أرض الواقع، التزاماً بالقراعد العامة لبناء العلم وبناء النظرية بالصورة المتعارف عليها تقليبياً، وذلك عن طريق:

1 – استقاق فروض من تلك الأطر التصورية (المستمدة من المصادر الشرعية من جهة أخرى) يتم اختبارها في الض من جهة أخرى) يتم اختبارها في الض من جهة لمن من مدى مطابقتها للواقع مع مالحظة أن «الواقع» هنا إنما يقصد به «الواقع الكلي» Total Reality وليس مجرد الواقع الإمبيريقي الذي كان يقتصر عليه النموذج التقليدي للعلم، بمعنى أن الواقع هنا إنما يتضمن كلاً من الجوانب الإمبيريقية وغير الإمبيريقية للوجود البشرى.

2 - إذا ثبتت صحة الفروض (أو فشلنا في رفضها كما قد يُعبَّر عن ذلك إحصائياً) تزداد ثقتنا في الأطر التصورية التكاملية المبنية على ما صح من مفاهيم المعلوم الحديثة وأيضاً على فهمنا لنصوص الكتاب والسنة عندما تُضَمَّ إلى بعضها وصولاً إلى التصور الإسلامي للقضية المطروحة في الفرع العلمي المحدد الذي نعمل في إطاره.

3 - إذا لم تثبت صحة الفروض فإن هذا يستدعي القيام بإجراءات في أحد
 الاتجاهين التاليين أو كليهما وفقاً لهذا الترتيب:

أ - مراجعة الإجراءات المنهجية المستخدمة في البحث وبخاصة ما اتصل منها بالإجراءات المستخدمة في قياس المتغيرات للتأكد من عدم الوقوع في أخطاء جوهرية فيها، وللتأكد أيضاً من عدم استخدام تقريبات غير كافية من النموذج المثالي لتصميم البحث أل اختيار العينة. إلخ، ثم إعادة إجراء البحوث بعد تلافي تلك الاخطاء.

 ب - إذا ثبت أن الإجراءات المنهجية للبحث صحيحة تماماً بيقين (وهو أمر شديد الندرة في العلوم الاجتماعية) فإنه يتعين علينا إعادة النظر في الاطر التصورية التي تم «استنباطها» من المصادر الشرعية وبخاصة فيما يتعلق باختيار النصوص أو اختيار الشروح، أو ما يتصل بضم تلك النصوص والشروح إلى بعضها، أو ما يتصل بضم ما تم استبقاؤه من العلوم الحديثة إلى ما تم استنباطه من المصادر الشرعية... وهدف هذه المراجعة تعرُّف مصدر الخطأ أو التجاوز، ثم تعديل الإطار التصوري (الموجه إسلامياً) على ضوء ذلك، مما يزيده اقتراباً من التطابق مع النتائج الواقعية (الممحصة على الوجه المذكور في أ).

والثمرة المتوقعة لهذه الثورة التنظيرية أنها تسمح لنا بالاستفادة من البصائر المستمدة من البحائر المستمدة من الوحي في توجيه بحوثنا.. باعتبار أن هذا المصدر يتفوق تفوقاً ظاهراً في لحتمال الوصول إلى الحق عن مجرد الاعتماد على وخيال البلحث، في الربط بين المشاهدات الواقعية المحققة وتفسيرها.

# قضية التصميمات المنهجية والأدوات البحثية:

إن وضع الأمور في نصابها من جهة استلهام المصادر الشرعية في توجه الأطر النظرية التي تنطلق منها العلوم الاجتماعية – على الوجه الذي قدمناه – لا يعني بأي حال مخالفة الإجراءات الصحيحة والضوابط السليمة للمنهجية العلمية، فكما ذكرنا فإنه لا يمكن أن يقبل من أي بلحث أن يطالب – دون اختبار واقعي بقبول اجتماعية أصحاولة إيجاد التكامل بين ما ثبتت صحته عنده من أنظار العلوم الاجتماعية الحديثة وبين ما توصل إليه من فهم لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية وضعها إلى بعضها في إطار ينان أنه يمثل «الرقية الإسلامية» والأحاديث النبوية وضعها إلى بعضها في إطار ينان أنه يمثل «الرقية الإسلامية» الصحيحة للموضوع لمجرد أنه «يظن» نلك أو يعتقد أنه قد جاء بالحق دون جدال، فكل تلك تأكيدات تحتاج إلى «دليل» على صحتها، لأننا لو قبلنا مجرد التأكيدات لكنا قد أسقطنا أول اعتبار تُعد على أساسه العلوم الاجتماعية «علوما». ألا وهو «الاختبار الواقعي» لتلك الاجتهادات التي لا تخرج عن كونها فروضاً يتطلب الامر «الاختبار الواقعي» لتلك الاجتهادات التي لا تخرج عن كونها فروضاً يتطلب الامر المتحقق من صدقها سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.

لقد أوضحنا فيما سبق أن منهج العلوم الاجتماعية المنطلق من التصور الإسلامي يتضمن اختبار الفروض في «الواقع بمعناه الشامل» أو الواقع الكلي Total Reality المتضمن لما هو إمبيريقي قابل للملاحظة الحسية المباشرة (أو يقبلها جانب البلحث ولما هو غير إمبيريقي لا يقبل الملاحظة الحسية المباشرة (أو يقبلها ولكن بطريقة غير مباشرة)، وهذا يثير قضية جوهرية ولا شك حول ما إذا كانت تصميمات البحوث وأنوات جمع البيانات الحالية قادرة على ارتياد هذه الأفاق

الجديدة التي تتصل بالحياة الداخلية للإنسان في الق جوانبها واكثرها حساسية مثل النواحي الروحية، والجوانب المتصلة بنظرة الإنسان إلى العالم Worldview ونوع صلته بربه وخالقه، وآثار ذلك كله على سلوكه. ولقد كان من الممكن أن تمثل تئك القضية عقبة كَأَذَاء أمام جهود المهتمين بتطبيق التصور الإسلامي في إجراء البحوث في العلوم الاجتماعية، ولكن من حسن الطالع أن التوجه الجديد في البحث قد قدم خدمة جليلة للعلم من خلال مراجعته النقدية للتصور التقليدي للمنهجية، ثم من خلال ابتكاره لمجموعة من الادوات البحثية المصممة لخدمة ذلك التوجه الجديد وهذا يحتاج شيئاً من القصيل.

إن معظم التصميمات البحثية التقليدية تنطلق كما قدمنا من مسلمات وضعية / إمبيريقية، وهي من ثم تقوم على استخدام الوات ومقاييس وموضوعية، أو فلنقل خارجية، بمعنى أن أحد شروطها الرئيسة آلا يكون للمبحوث أي دور في العملية البحثية ذاتها، فالمبحوث يُقترض أن يكون مجرد مشارك سلبي في ثلك العملية، وكما أمكن إجراء القياس أو الوصول إلى الملاحظات دون مشاركته (أو حتى دون وعيه بالعملية البحثية) كان ذلك أدعى لتحقيق النقة العلمية في نظر أصحاب هذا التصور، ولمًّا أبدى كثير من الباحثين اعتراضات أخلاقية على هذا المسلك البحثي فقد أصبحت مسالة إعلام المبحوثين بأهداف البحث وطلب تعاونهم يُنظر إليها على أنها شر لا بد منه. من وجهة النظر البحثية الخالصة أو النقية.

ومن هنا فإن الجهود التي بذلها العلماء والباحثون على مدى قرن من الزمان لبلورة أبعاد التصميمات التجريبية وشبه التجريبية، وتحديد المخاطر التي يتعرض لها كل تصميم من جهة الصدق الداخلي والخارجي، وابتكار الاساليب التي تمكن الباحثين من تجاوز تلك المخاطر أو على الاقل حساب حجم تشويهها المنتائج، وكذلك تلك الجهود التي بُرُلت لبلورة المقاييس وأدوات الملاحظة وصحائف الاستبيان وغيرها مما يتناسب مع تلك التصميمات ومع نوع البيانات التي تتطلب البحوث الإمبيريقية التقليد ولا شك.

ولكن التوجه الجديد الذي أصبح يتبناه كثير من المشتغلين بفلسفة العلوم منذ منتصف السبعينيات، والذي يقوم على إدراك «القصور الجوهري للتوجه التقليدي للعلم وعدم إمكان الدفاع عنه، (202 :1984, Polklinghorne, 1984) قد أعطى مشروعية لدراسة الإنسان بوصفه سبباً فاعلاً بذاته Active Agent، منشئاً للسلوك على

مستواه الوجودي الإنساني من خلال تأثير العوامل العقلية المعرفية الذاتية التي توجه المتغيرات الأدنى في الرتبة كالعوامل الغيزيقية والكيميائية، يقول مدونالد فورده في هذا المعنى «إن الناس عناصر فاعلة مُحدثة الأفعالها (People are active laptice) ومن هنا فإنه لفهم السلوك الإنساني لا بد لنا من أن ناخذ في الاعتبار الأسباب التي يسوقها الناس بأنفسهم لتبرير اقعالهم، أي لا بد من أخذ نياتهم في الاعتبار» (Ford, 1984: 462)، ولما كان هذا يتنافى بطبيعة الحال مع الاتجاهات الاختزالية التقليبية Reductionist التي تُرَّدُ السلوك الاعلى إلى فعل العوامل المادية الادنى فإن الامر قد اقتضى إعادة نظر جوهرية في التصميمات البحثية التقليدية وفيما يرتبط بها من أدوات جمع البيانات لكي تستجيب لمتطلبات هذا التوجه الجديد.

ولقد ظهر اتجاهان واضحان في هذا الصند يختلفان في المدى الذي يذهب إليه كل فريق منهما في رفض التصميمات والانوات البحثية التقلينية ذات الانحياز الوضعي/الإمبيريقي، وسنشير فيما يلي إلى موقف كل فريق واتجاهاته العامة: الاتجاه الأول: التوجه الجديد في البحث New Paradigm Research:

ينادي أصحاب هذا الاتجاه باستبعاد المناهج أن الطرق الكمية ويشن هؤلاء أحياناً Methods وإحلال الطرق الكيفية Qualitative Methods مجلها، ويشن هؤلاء أحياناً هجوماً شديداً على من يستخدمون الطرق الكمية ليتهموهم دبسوء النية، وبتبني قيم ميكانيكية، وبالإفلاس الفلسفي، (Polkinghorne, 1991: 106) أو يتهمون مناهجهم «بالسطحية وضعف الصدق» (Fry, 1981: 146)، ويحبذ هؤلاء استخدام المداخل الفينومينولوجية Phenomenological Approaches والتأويلية Approaches النهاذ إلى الحقيقة من خلال النفاذ إلى «المعاني» التي يضفيها المبحوثون على الواقع وعلى سلوكهم.

ويمثل هذا الاتجاه - وبشكل متشند - نلك الكتاب المرجعي الذي حرره هبيتر ريزون وجون روان، (Reason & Rowan, 1981)، وجمعا بين نفتيه عبداً كبيراً من الإسهامات التي تصف أو التي تطبق المنهجيات الجديدة المنطلقة من نلك الاتجاه الكيفي (أو التي يرى المحرران آنها - أكثر من نلك - تتجاوزه)، مثل منهجية البحث بالمشاركة Participative Research، والمنهجية الباطنة Endogenous Research والمنهجيات الخبراتية Bxperiential Methodologies والمنهجية الحوارية الجوانب

الدلخلية للخبرات الإنسانية الذاتية توصلاً إلى تعميمات موضوعية، وذلك باعتبار أن تلك المنهجيات تمثل البديل الصحيح لمنهجيات الملاحظة من الخارج التي تفاخر بالالتزام بموضوعية مزعومة في الوقت الذي لا تستطيع فيه الوصول إلى الحقيقة الدلخلية أصلاً. كما تمثل هذا الاتجاه أيضاً إسهامات بحثية لاحقة حاولت تطبيق هذا الاتجاه وتعميقه في مجالات متنوعة. & Heron, 1986; Reason, 1994; Heron, 1996.

#### الاتجاه الثاني: لتجاه التنوع المنهجي Methodological Diversity:

وهو اتجاه يقوم لا على استبعاد المناهج والطرق الكمية ولكن على استكمالها بالطرق الكيفية، على الوجه الذي يغطي كل جوانب الحقيقة الواقعية، ويرى أحد مؤيدي هذا الاتجاه وهو وبولكنجهورن، أن والسبب الاساسي في حاجتنا إلى التنوع [المنهجي] هو أن هناك مسائل تتصل بالخبرة البشرية والفعل البشري لا يمكن التوصل إلى إجابات عنها باستخدام الطرق التقليدية، وإضافة إلى نلك فإن التطورات الحديثة في فلسفة العلوم. تتطلب قيام العلوم المعنية بدراسة الإنسان ببنني مجموعة متنوعة من المناهج أو الطرق التي تلزمها في عملية بناء قواعدها العلمية، (1944 1984, Polkinghorne) كما يضيف في موضع آخر قوله: إنه ولا العلمية، وشاكينية، بل إنهما فقط نوعان مختلفان من الطرق الكمية والكيفية، بل إنهما فقط نوعان مختلفان من الطرق البحثية، وهما يشتركان في الالتزام بتطوير مقترحات لتحصيل المعرفة تقوم على المحتبة، وهما يشتركان في الالتزام بتطوير مقترحات لتحصيل المعرفة تقوم على الغضر المعتبد البيانات الإمبيريقية وتعريض ما يتم التوصل إليه للنقد والاختبار من جانب مجتمع العلميين، (2.11)، ويطبيعة الحال فإنه ينبغي أن يكون واضحاً أن اصحاب الاتجاه الكيفي يرون أن المعاني التي يعبر عنها المبحوث (أو الشريك في البحث مهروعية اعتباره هنفاً للدراسة العلمية عن السلوك الخارجي.

وفي هذا السياق فإن دجيرجين، (Gergen, 1985) قد عقد مقارنة بين «المنهجية الإمبيريقية التقليبية التي تقوم على اعتبار الخبرة [الحسية] المحك النهائي للموضوعية حيث يقال: إن الفروض يمكن قبولها أو بحضها عن طريق البيانات المستمدة من المشاهدات «الحسية»، وبين الترجه البنائي أو التركيبي Constructionism الذي ويثير عبداً من التساؤلات حول مسالة المفاهيم المستمدة من الخبرة وكذلك حول البيانات الحسية، مثلاً ماالاساس الذي تستند إليه تلك المصادر [في الزعم] بأنها تضمن الوصول إلى الحقيقة؟ اليس تقرير البلحث عن خبرته عبارة عن بناءات لغوية موجهة ومتشكلة باعراف التواصل البشري المتأثر بظروفه التاريخية؟ ثم يقرر بعد نلك أن الاتجاه البنائي (أو التركيبي) لا يعترف بفكرة وإثبات الحق من خلال الطرق البحثية، Truth through method الفتد التُثِنَثُ العلوم ربحاً من الزمن بوهم أن التطبيق الدورب للطرق البحثية لا بد أن يسفر عن حقائق صائقة – «كما لو كانت الإجراءات المنهجية الإمبيريقية بمثابة مفرمة اللحم مهمتها تصنيع الحقيقة كتصنيع المفرمة لانواع المقانق، ويشير إلى أن عداً من العلماء قد اثبتوا أن هذا الافتتان لا يقوم على أساس موثوق، كما وجد أن ذلك الشعور السابق بالأمان [من خلال الانوات والطرق] لا ينهض على أسس متينة.

غير أن دجيرجين، يتساءل من جهة أخرى عما إذا كان الاتجاه البنائي (أو التركيبي) يقدم لنا معياراً بديلاً للصدق يصلح ليكون محكاً للحكم بمطابقة البيانات الكفية للواقع، ويرى انها لم تقدم محكاً بديلاً، ولكنه يعود ليشير إلى أن نلك لا يعني رفض الاتجاه البنائي (أو التركيبي) للطرق البحثية اللازمة لتمحيص النتائج، فلئك الاتجاء باعتباره «يؤدي إلى فهم سلوك الكائنات [البشرية] فإن الطرق البحثية يمكن أن تستخدم للتوصل إلى الاقتراب من الموضوعية أو إلى تقديم صورة إيضاحية تستخدم لزيادة الاستفادة من النتائج العلمية للبحث، وبهذا المعنى فإن بمكاننا استخدام أي منهجية طالما كانت تمكن البلحث من تاييد موقف، فإذا كان لبحض الطرق جاذبيتها المستمدة من استخدام عينات كبيرة فإن بعضها الآخر قد ليعض الطرق جاذبيته من نقائه، أو من حساسيته للفروق النقيقة، أو من قدرته على النفاذ الي العمق، كما يقول (2.273).

أما وقورد، (464:494:1904) فإنه يلخص آراء بعض أصحاب التوجه الجديد بقوله: إنهم يرون أنه وبمقارنة النتائج التي تتحصل عليها من عدد من التجارب التي تجرى على الأفراد أو من دراسات الحالات يمكن تحديد أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الحالات الفريية»، كما يبين أن أصحاب هذا التوجه يركزون على المتغيرات التي تتصل وبالخبرات الخاصة، للأشخاص الذين تجرى عليهم الدراسة والتي لا يمكن أن يلاحظها إلا هم أنفسهم، ولكن لمًا كان المبحوثون بشراً وقادرين على توجيه سلوكهم Self-directing فإنهم يقررون ماذا يفشون وماذا يخفون وماذا يحقون وماذا يتنبي أن يحرفون في تعبيرهم عن تلك الخبرات، ولهذا فإن إجراءات جمع البيانات ينبغي أن تصمم وتنفذ بوصفها جهداً تعاونياً Collaborative بين البلحث والمبحوث إذا أربنا الحصول على بيانات صادقة».

ويبين «قورد» أن النظرة الميكانيكية التقليدية للإنسان قد ارتبط بها وجود اهتمام كبير وببلورة وصقل التصميمات البحثية والأساليب الإحصائية التي تلائم هذه الوجهة الميكانيكية» فرأينا التصميمات التجريبية التي تحاول الوصول إلى العلاقة السببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ورأينا اهتماماً بالأساليب الإحصائية الملائمة ليراسة تلك العلاقة السليبية مثل تحليل التباين المتعدد (MANOVA)، ولما كانت تلك الأساليب الإحصائية قد طُوِّرَت في الأصل لخدمة الترجه الميكانيكي فإنها قد أقيمت على أساس افتراض أن العلاقات تتسم بالخطية والتجميعية والاستقلال Linearity, Additivity, Independence ثم يتساءل عما يكون عليه الحال إذا وجدنا - ما وجده عدد من العلماء بالفعل - أن هذه الافتراضات لا تصدق في دراسة البشر، فإذا وجدنا مثلاً أن المتغيرات لا تدخل في علاقات تتخذ شكل سلاسل سببية خطية بل هي شبكة من العمليات السببية المتبائلة، هنا لا بد لنا من «تصميمات بحثية مختلفة وطرق مختلفة للقياس ونماذج رياضية مختلفة تلائم تحليل هذا النوع من البيانات، (p.465)، ثم ينتهي إلى التاكيد على أنه لا بد من اختيار وإيجاد طرق بحثية جديدة تلائم طبيعة الظواهر المدروسة، ويقرر إننا نعيش وفترة من الزمن تشهد تطورات وتحولات مثيرة في جوانب عديدة في محيط العلم، غير أننا لا نستطيع التنبق بما ستسفر عنه تلك التحولات».

ومن الواضح أن المطالبين بمقاربة مناهج العلوم الاجتماعية مع التصور الإسلامي يتفقون تمام الاتفاق مع تصور «فورد» للموقف فيما يتصل بالتصميمات المنهجية والأدوات البحثية وفي دعوته إلى بلورة تصميمات وادوات جديدة قادرة على سبر أغوار الجوانب الروحية والخبرات الذاتية المبحوثين بكفاءة، وإذا كانت التصميمات والادوات التقليدية قد احتاجت أكثر من قرن من الزمان لتتبلور وتصل إلى المستوى الحاضر من الضباء أفإننا نتوقع أن تحتاج التصميمات والادوات الجديدة بعض الوقت أيضاً ليتم بلورتها ومنقلها على الوجه المطلوب، ولكن هذا يتطلب أولاً وقبل كل شيء جهوداً جماعية وفردية ومؤسسية كافية يتم فيها تكريس الجهود لهذا الهدف، فهذا فوق أنه ولجب علمي فإنه في الوقت ذاته ولجب ديني يُؤُجر المرء عليه إذا المحد عن غيره غاية التميز، فالباحث – إذا كان متوجهاً لله بعلمه وعمله فله جزاء الحسنى عن غيره غاية التميز، فألباحث – إذا كان متوجهاً لله بعلمه وعمله فله جزاء الحسنى في الدنيا والأخرة، وأما من كان همه الدنيا فله ما أراد في الدنيا والآخرة من نصيب. ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم.

#### المصبادر:

إبراهيم عبدالرحمن رجب (1996). التاصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. الريلض: دار عالم الكتب. إبراهيم عبدالرحمن رجب (1993). المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية: المسلم المعاصر، العدد 67/83، فبراير-بوليو.

أحمد خضر (2000). اعترافات علماء الاجتماع: عقم النظرية وقصور المنهج. لندن: المنتدى الإسلامي.

أجروس روبرت، وجورج ستأنسير (1989، 1984). العلم في منظوره الجديد. ترجمة كمال خلايلي، الكريت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب.

ترماس كوهن (1986). بنية الثورات العلمية (1970)، ترجمة علي نعمة، بيروت: دار الحداثة. سهير لطفي (محرر) (1998). إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، القاهرة: المركز القرمي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ط2.

محمد يأسر الخواجة (2001). إشكالية التعدد المنهجي واستخدامها في علم الاجتماع. مجلة العلوم الإنسانية، البحرين، العدد 4، صيف 2001.

مركن دراسات البحدة العربية (1986). تحو علم لجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

نبيل محمد توفيق السمألوطي (1975). الإيدولوجيا وازمة علم الاجتماع المعاصر: دراسة تحليلية للمشكلات النظرية والمنهجية. الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

Abrahamson, M. (1983). Social research methods. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Bailey, K. (1987). Methods of social research. New York: Free Press.

Bohman, J. (1991). New philosophy of social science. Cambridge: Polity Press.

Capra, F. (1983). The turning point: Science, society and the rising culture. London: Flamingo.

Catton, W. R. (1983). Need for a new paradigm. Sociological Perspectives, 26, (1): 3-15.

Dawis, R. V. (1984). Of old philosophies and new kids on the block. Journal of Counseling Psychology, 31, (4): 467-469.

Dixon, K. (1973). Sociological theory: Pretense and possibility. London: Routledge & Kegan Paul.

Dubin, R. (1978). Theory building. New York: Free Press.

Fay, B. (1996). Contemporary philosophy of social science. Cambridge, Massachusetts: Blackwell.

Feigl, H. (1975). Positivism and logical empiricism. In Encyclopedia Britannica 15th Ed., Vol. 14: 877-883.

Ford, D. H. (1984). Reexamining guiding assumptions: Theoretical and methodological implications. *Journal of Counseling Psychology*, 31, (4): 461-466.

- Fry, Gerald, et al. (1981). Merging quantitative and qualitative research techniques: Toward a new research paradigm. Anthropology & Education Quarterly, 12, (2): 145-158.
- Gergen, K. J. (1985). The social constructions movement in modern psychology. American Psychologist, 40, (3): 266-275.
- Hage, J. (1972). Techniques and problems of theory construction. New York: John Wiley.
- Heron, J. (1996). Cooperative inquiry: Research into the human condition. London: Sage.
- Heron, J., & Peter R. (1984). New paradigm research and holistic medicine. British Journal of Holistic Medicine, 1, (1), 86091.
- Homans, G. (1980). Discovery and the discovered in social theory. in Herbert Blalock, (Ed.), Sociological theory and research, New York: Free Press.
- Hoover, K. (1980). The elements of social scientific thinking. New York: St.
- Howard, G. (1985). The role of values in the science of psychology. American Psychologist, 40, (3): 259.
- Johnston, B. (1990). Integralism and the reconstruction of society: The idea of ultimate reality and meaning in the work of Pitrim Sorokin: Ultimate Reality and Meaning, 13, (2): 96-108.
- Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm? Educational Technology Research & Development, 39, (3): 5-14.
- Kerlinger, F. (1979). Behavioral research. New York: Holt, Rienhart & Winston.
- Kimble, G. A. (1984). Psychology's two cultures. *American Psychologist*, 39, (8): 833-839.
- Levi, A. W. (1975). History of western philosophy. In: Encyclopedia Britannica, 15th Ed., Vol. 14: 257-274.
- Polkinghorne, D. E. (1991). Further extensions of methodological diversity for counseling psychology. *Journal of Counseling Psychology*, 31, (4): 416-429.
- Ravetz, J. R. (1975). History of science. In: Encycolpedia Britannica, 15<sup>th</sup> Ed., Vol. 16: 366-375.
- Reason, P. (1994). Participation in human inquiry. London: Sage.
- Reason, P., & John H. (1986). The human capacity for intentional self-healing and enhanced wellness. Holistic Medicine, 1, (1): 123-134.
- Reason, P. (1984). Reflections on sacred experience and sacred science. *Journal of Management Inquiry*, 2, (3): 273-283.
- Reason, P., & John R. (Eds.), (1981). Human inquiry: A source book of new paradigm research. New York: John Wiley.

- Robbins, S. P., et al. (1998). Contemporary human behavior theory: A critical perspective for social work. Boston: Allyn & Bacon.
- Sermabeikian, P. (1994). Our clients, ourselves: The spiritual perspective and social work practice. Social Work, 39: 178-183.
- Sorokin, P. A. (1992). (Orig. 1941). The crisis of our age. Oxford: Oneworld Publications, 2<sup>nd</sup> ed.
- Sorokin, P. A. (1957). Social and cultural dynamics (1985 ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Sperry, R. W. (1991). In defense of mentalism and emergent interaction. The Journal of Mind & Behavior, 12, (2): 221-246.
- Sperry, R. W. (1988). Psychology's mentalist paradigm and religion/science tension. American Psychologist, 43, (8): 607-613.
- Stent, G. (1975). Limits to the scientific understanding of man. Science, 187: 1052-1057.
- Stromberg, R. (1981). European intellectual history since 1789. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Toulmin, S. E. (1975). Philosophy of science. In: Encyclopedia Britannica, 15<sup>th</sup> Ed., Vol. 16: 376-393.
- Turner, J. (1978). Sociology. Santa Monica, California: Good-Year.
- Tudor, A. (1982). Beyond empiricism. London: Routledge & Kegan Paul,
- Wallace, W. L. (Ed.). (1969). Sociological theory. London: Heinemann.
- Zimmerman, C. (1968). Sorokin: The world's greatest sociologist. Saskatoon: University of Saskatchewan.

مقدم في: إبريل 2001 أجير في: إبريل 2002



# توجهات ومعوقات إحلال الوظائف بالقطامين العام والخاص في مرحلة ما بعد الغزو العراثي للكويت «دراسة ميدانية»\*

عوض خلف العنزي\*\*

ملخص: مع تفاقم الاختلالات في بنية السكان وقوة العمل، ظهرت الدالمة إلى الإحلال بوصله سياسة وطنية لتوطين الوظائف في القطاعين العام والنقطين. ومع ما ترتب على الفرق العراقي من نزرح اعداد كبيرة من الوالسين، التيحت الفرصة بطرح المستقب المستقبل المستقبل المستقب المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقب المستقبل المست

المصطلحات الأساسية: إحلال الوطائف، الاختلالات السكانية والعمالية، سياسات التوظيف، تدريب النظراء، شئون الموظفين.

#### مقدمة:

يعود الاهتمام بموضوع تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص بدولة الكويت إلى منتصف الستينيات، ولا سيما في اعقاب صدور نتائج التعداد العام للسكان في عام 1965 التي أظهرت أن أعداد الوافدين تزايدت بمعدلات أسرح منها بالنسبة للمواطنين، مما ترتب على نلك اختلال في قوة العمل وفي بنية المجتمع

<sup>■</sup> تستند هذه الدراسة إلى نتائج بحث معرل من جامعة الكويت تحت رقم 20021.

عدرس بقسم الإدارة العامة، كلية الطوم الإدارية، جامعة الكويت.

السكاني، حيث بات المواطنون يشكلون اقلية في بلدهم، فيما سيطر الوافدون على سوق العمل بمختلف قطاعاته وأنشطته وشكلوا من ثم النسبة الغالبة في جملة قوة العمل وحجم المجتمع السكاني.

فبعد أن كان هناك توازن عام بين حجم المجتمع السكاني وقدراته من ناحية، والاحتياجات الكمية والنوعية من قوة العمل من ناحية أخرى (أحمد فؤاد علي، 1979)، بدأت الاختلالات تظهر سواء في التركيبة السكانية بصفة عامة، أو في تركيبة القوى العاملة بصفة خاصة.

فوفقاً لبيانات وزارة التخطيط (1990) والهيئة العامة للمعلومات المنتية (1990)، كان عدد سكان الكريت 207 ألف نسمة في عام 1957، ارتفع إلى 467 ألفاً في عام 1965 ثم إلى 995 ألفاً في عام 1985 ثم إلى مليون و697 ألفاً في عام 1985 ثم بلغ مليونين و628 ألفاً في عام 1998. لكن هذه الزيادة لم تكن طبيعية وإنما نتيجة لهجرة العمالة الوافدة إلى دولة الكريت وتحول الكريتيين إلى أقلية داخل بلادهم، حيث انخفضت نسبتهم من 55٪ في 1997 إلى 34.5٪ عام 1998.

كذلك فإن نسبة قوة العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل وصلت في كافة الانشطة الاقتصادية في يوليو 1998 نحو 7.67/ فقط، ومع تفاقم حدة هذه الاختلالات، فرض موضوع متكويت الوظائف، في القطاعين العام والخاص نفسه في المناقشات الدائرة حول مستقبل عملية التنمية وسبل تعزيز دور المواطنين في إحداث هذه العملية وفي الاستفادة من نتائجها. وقد ازدادت حدة هذه المناقشات في مرحلة ما بعد الفزو العراقي لدولة الكويت في أغسطس 1990، وما ترتب عليه من تناعيات في مختلف المجالات، زادت من حدة الاختلالات التي تعاني منها التركيبة السوية العوملة.

فقد أسفر الغزو العراقي – ضمن هذه التداعيات – عن نزوح شريحة كبيرة من السكان الوافدين (Russell & Ramadhan, 1993: 7)، وسرعان ما تزايدت أعداد هؤلاء الوافدين بمعدلات فاقت مثيلاتها بالنسبة للمواطنين بعد التحرير مباشرة، مما ترتب على ذلك من عودة الاختلالات في تركيبة السكان وقوة العمل.

فيعد أن ترلجعت نسبة الرافدين إلى جملة قوة العمل من 86.1% بنهاية عام 1989 إلى 86.1% في نهاية عام 1999 (لجنة السكان والموارد البشرية، 1997)، أخذت هذه النسبة في الارتفاع تدريجياً حتى بلغت في نهاية عام 1999 نحو 81.9% (الهيئة المعلومات المدنية، 2000)، الأمر الذي يثير كثير من التساؤلات حول توجهات عملية الإحلال ومعوقاتها في دولة الكريت (انظر جدول 1).

جنول (1) توزيع القوى العاملة وفقاً للجنسية بين عامى 1989 و1999

| 3   | الجملا  | تىين | غير الكوي | ين   | الكويتي | نهابة الفترة |  |
|-----|---------|------|-----------|------|---------|--------------|--|
| 7.  | العدد   | 7.   | العدد ٪   |      | العدد   | نهایه انسره  |  |
| 100 | 909663  | 86.1 | 783121    | 13.9 | 126542  | 1989         |  |
| 100 | 831634  | 81.6 | 677312    | 18.4 | 154322  | 1993         |  |
| 100 | 990518  | 83.3 | 824658    | 16.7 | 156860  | 1994         |  |
| 100 | 1051526 | 83.4 | 876586    | 16.6 | 174940  | 1995         |  |
| 100 | 1140085 | 83.8 | 955461    | 16.2 | 184624  | 1996         |  |
| 100 | 1216549 | 83.6 | 1017391   | 16.4 | 199158  | 1997         |  |
| 100 | 1251996 | 83.1 | 1040437   | 16.9 | 211559  | 1998         |  |
| 100 | 1226134 | 81.9 | 1004747   | 18.1 | 221387  | 1999         |  |

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية (2000)، دليل المعلومات المدنية: السكان والقوى العاملة ، العدد (17).

### أهمية الدراسة:

لقد نجم عن الفزو العراقي لدولة الكويت في أغسطس عام 1990 نزوح أعداد كبيرة من الوافدين، وهيا الفرصة لإعادة ترتيب هيكل القرى العاملة في دولة الكويت، مؤكداً – في الوقت ذاته – على أهمية تبني سياسة واضحة وفاعلة لتكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص، فإن الاختلالات في بنية المجتمع السكاني وقوة العمل سرعان ما عامت إلى الظهور، بل تفاقمت حدتها بمرور الوقت.

وعلى الرغم من كثرة الدراسات وتنوعها التي تعرضت اموضوع الإختلال في تركيبة السكان وقوة العمل وبور الإحلال في التخفيف من حدة هذا الاختلال (1990 AL-Bnezi, 1990)، فإنه يلاحظ على هذه الدراسات – على كثرتها وتنوعها – آنها لم تقف على تقييم اتجاهات عملية الإحلال ومعوقاتها في القطاعين العام والخاص في إطار السياسة العامة امعالجة المضية الاختلال في قوة العمل وبنية المجتمع السكاني، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى محاولة سد النقص في هذا المجال من خلال السعي إلى توفير فهم افضل وإدراك اعمق لواقع تكويت الوظائف وتوجهاتها وبخاصة في مرحلة ما بعد الغزو العراقي.

<sup>(\*)</sup> يشير مفهوم «ترجهات» إلى الفليات العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ويقوم برضع السياسات اللازمة انتطبيقها، إلا أن هذه السياسات لا يتم رضعها مرضع التطبيق، لاعتبارات سياسية أن اقتصافية أن الجنماعية، داخلية أن خارجية، فتبقى هذه الفليات أسيرة الترصيات القضفاضة، والتي غالباً لا تجد لها حظاً في التطبيق.

#### أهداف الدر اسة:

في إطار هذه الاعتبارات تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف:

1 - بيان أسباب أهمية سياسة الإحلال في دولة الكويت.

 2 - بيان طبيعة الأثار والمعوقات التي أفرزتها أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت، على سياسة الإحلال.

3 - قياس مدى فاعلية السياسات والإجراءات التي تبنتها دولة الكريت لتطبيق سياسة الإحلال، والإحلال في مرحلة ما بعد الغزو العراقي.

 4 - قياس أهمية عدد من الوسائل والسياسات التي يمكن من خلالها تقعيل تطبيق سياسة الإحلال في دولة الكويت.

### تساؤلات الدراسة:

لتحقيق هذه الأهداف حاولت هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية:

 1 - ما أسباب أهمية سياسة الإحلال في نولة الكويت، وطبيعة المحددات والاعتبارات التى تحكمها؟

2 - ما طبيعة الآثار والمعوقات التي أفرزتها أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت،
 على سياسة الإحلال؟

3 - ما مدى فاعلية السياسات والإجراءات التي تبنتها دولة الكريت لتطبيق
 سياسة الإحلال والإحلال في مرحلة ما بعد الغزو العراقي؟

 4 -- ما الوسائل والسياسات التي يمكن من خلالها تقعيل تطبيق سياسة الإحلال في دولة الكويت، وما مدى أهمية كل منها في تحقيق ذلك؟

# الإطار النظري للدراسة:

يمثل مفهوم الإحلال مرابعاً لمفاهيم التوطين والإحلال، وقد تعدت الاتجاهات بشأن تعريف كل من التوطين والإحلال، فقد نظر صلاح الدين فوزي (1987: 2) إلى التوطين على أنه والإحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ضمن خطة وطنية (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)، على أن تتضمن هذه الخطط الإعداد الكافي للعمالة الوطنية».

أما نزار توفيق (1987: 1) فيرى أن الترطين هو «امتلاك الموظف لقدرات وقابليات للقيام بواجبات ومهام وظيفته دون الاعتماد على موظف وافد ليؤدي العمل بكمله نيابة عنه مكتفياً هو بمجرد التوقيع على القرار الإداري». ويعرف أحمد أبو سن (1987: 2) التوطين بانه وإحلال أبناء الدولة في الوظائف الحكومية عوضاً عن العمالة الوافدة بعد تأهيلهم وإعدادهم الإعداد السليم لشغل المناصب المختلفة في الوزارات والهيئات الحكومية».

أما الإحلال فيعرفه (104 أ1990) (Al-Enezi, بنّه: «تلك العملية التنفينية للسياسات المقترنة بالتوطين، ويمثل أسلوباً ووسيلة لاستراتيجيات التوطين، كما أنه يصبح في بعض الأحيان هنفاً وغاية في السياسات والخطط المرتبطة بالقوى العاملة».

ومفهوم «الإحلال» برصفه سياسة لتوطين الوظائف في اتجاه معالجة الاختلالات في تركيبة القوى العاملة وبنية المجتمع السكاني، لا ينصرف فقط إلى مجرد إحلال المواطنين محل الواقدين دون إعداد أن تهيئة، بل يعبر عن «تلك الجهود المخططة التي يتم اتخاذها ليشغل المواطنين وظائف الواقدين في القطاعات والانشطة المختلفة، مع تأمين المحافظة على إنتاجية هذه الوظائف من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها، (مظفر الحاج مظفر، 1996: 12؛ حسن أبشر الطيب، 1994: 3).

وأمام الاختلالات الهيكلية في التركيبة السكانية وفي تركيبة القوى العاملة في دول الخليج العربية، ومع التقاوت في درجة المعاناة من دولة إلى أخرى وفقاً لخصوصية الحالة في كل منها، اتجهت كل منها إلى توطين الوظائف، ويمكن تناول السياسات التي تبنتها هذه الدولة للإحلال والتوطين على النحو التالي:

# أولاً - تجارب الإحلال والتوطين في الخليج العربي:

#### تجرية الإحلال في المملكة العربية السعوبية:

يتسم سوق العمل السعودي بعدد من الخصائص من بينها: انخفاض إسهام المواطنين في سوق العمل حيث بلغت النسبة 30.2٪ من إجمالي عدد المواطنين في سن العمل، وعدم التجانس في سوق العمل بحيث تشكل العمالة الوطنية 86٪ من إجمالي العمالة في القطاع العام مقابل 32٪ نسبة العمالة الوافدة، هذا في الوقت الذي شكلت نسبة العمالة الوافدة 70٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص في مقابل 30٪ فقط للعمالة السعودية، (في عام 1416هـ)، وكذلك محدودية دور سوق الاجور في تحقيق توازن سوق العمل وذلك أمام سهولة تنفق العمالة الإجنبية الرخيصة من خارج البلاد، والآثار السلبية للعمالة الوافدة كمنافستها للعمالة الوطنية وما يترتب عليه من ارتفاع في معدلات البطالة في صفوفها، والضغط الإضافي على

الخدمات والمرافق العامة مما يزيد من متطلبات الإنفاق الحكومي عليها، هذا بجانب الآثار الامنية والاجتماعية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتوظيف العمالة السعودية والعمالة الاجنبية مما يجعل المنشآت الخاصة تحد من توظيف العمالة السعودية وتعتمد على العمالة الاجنبية (عبدالرحمن بن محمد السلطان، 1998).

وأمام هذه الخصائص كان الاتجاه المتزايد لتبني سياسة الإحلال والتوطين والتي عرفت باسم «السعودة» والتي قامت على عدد من الاستراتيجيات منها: الحد من استجلاب العملة الوافدة، وتشجيع العمالة الوطنية على الالتحاق بمجالات التعليم والتدريب التي تناسب مجالات التنمية وخططها، وتبني عدد من السياسات التي من شأنها دعم القطاع الخاص على إحلال العمالة الوطنية في مختلف المجالات (العنزي، 1998).

إلا أن تطبيق هذه السياسات قد اصطدم بعدد من المعوقات من بينها: قصر معظم جهود السعودة على المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص بما يحد من قدرة سوق العمل على إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية بشكل يتناسب مع النمو الكبير المتوقع في عدد الباحثين عن العمل في هذا القطاع، وطبيعة التنظيم المؤسسي لمنشآت القطاع الخاص حيث تُقلُب عليه المنشآت الفردية الصغيرة والتي يعمل بها نحو 83٪ من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وهذه المنشآت تتصف بوجه عام بضالة رأس مالها ومحدودية قدرتها على توظيف العمالة الوطنية برواتب مجزية نظراً لأن استمرارها مرهون بالدرجة الأولى بقدرتها على الحد من التكاليف.

هذا فضلا عن السلبيات التي تعاني منها انظمة القرى العاملة المدنية وبخاصة الفصل في نظامي التأمينات الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، والتباين في ميزات النظامين، والازدولجية في التزامات صلحب العمل نحو العامل المتعاقد، ويجود شريحة من قوة العمل المدنية غير مفطاة تأمينياً، وعدم التوازن في العلاقة بين العامل وصلحب العمل في نظام العمل وفي تحديد الحقوق والالتزامات، والتصورات الخاطئة لدى أصحاب الاعمال السعوديين حول استقدام العمالة الوافدة وعدّ نلك حقاً مكتسباً وليس ضرورة تعتمد على حجم العرض المحلي من القوى العاملة، ومن ناحية لخرى سيطرة الخوف على اصحاب الاعمال من تأثير السعودة على قدراتهم التنافسية أمام الاعتقاد بأن الارتفاع في تكلقة العمالة سيزيد من

أسعار السلع والخدمات المنتجة مما يضعف الطلب عليها وبالتالي ينعكس سلباً على التشغيل في القطاع الخاص، وعدم مواءمة مخرجات النظام التعليمي والتعريبي لاحتياجات سوق العمل، حيث يشكل خريجو التخصصات النظرية نسبة كبيرة من المخرجات بلغت 78.7٪ من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي في السعودية (عام 1415هـ).

هذا بالإضافة إلى استيعاب معظم العمالة الوطنية في القطاع العام أمام الامتيازات التي يوفرها للعاملين فيه مقارنة بالقطاع الخاص، كالارتقاع النسبي في الأجر، والدرجة العالية من الاستقرار الوظيفي، وانخفاض ساعات العمل اليومي، وطول أيام الإجازات السنوية، والنظرة الاجتماعية الإيجابية للعمل الحكومي، وانخفاض معدلات الاستفادة من السنوية، العمل عن سوق العمل (عبدالرحمن السلطان، 1998).

تجربة الإحلال في سلطنة عمان:

جاء تبني سياسة الإحلال في سلطنة عمان بوصفه نوعاً من رد الفعل أمام الاخفاض المستمر في نسبة القوى العاملة الوطنية فبعد أن كانت تمثل 65٪ من إجمالي قوة العمل الكلية في عام 1980 انخفضت إلى 50٪ عام 1985 ثم أصبحت 38٪ في عام 1990. وجاء هذا الانخفاض أمام النقص المتزايد في العمالة الوطنية وعزوف المواطنين عن العمل في بعض المهن والحرف اليدوية، وضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص، وضعف إسهام المرأة في سوق العمل في الوقت الذي شهدت فيه البلاد توسعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها الحكومة وما صاحب ذلك من تزايد الحاجة إلى عمالة إضافية فكان المصدر هو العمالة الوافدة.

وفي ظل تفاقم الاختلالات في هيكل القوى العاملة تبنت الدولة عنداً من الخطط والسياسات في سبيل رقع إسهام العمالة الوطنية في قوة العمل، والحد من النمو المتسارع للعمالة الوافدة، ومن هذه السياسات: وضع حد أقصى لأعداد العمالة الوافدة التي يُسمح باستقدامها سنوياً للقطاعات التي يمكن «التعمين» فيها على أن تتناسب هذه الأعداد مع معدلات النمو المستهنفة في خطط التنمية، والإسراع في تمين الوظائف في القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية بعد تأهيلها وتدريبها وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص مع مشاركة العلالة في تحمل تكاليف برامج التدريب والتأهيل والتحسين، وتشجيع المرأة العمانية على الانتظام في العمل وذلك عن طريق إقامة المعاهد التدريبية للمهن التي تناسبها، والعمل على ربط المنح والقروض وأساليب الدعم الحكومي الأخرى لمؤسسات

القطاع الخاص وشركاته بنسب التعمين التي تحققها وبمدى التزامها بأهداف خطط الإحلال والتوطين في البلاد (أمة اللطيف شيبان، 1994: 43-64).

وعلى الرغم من هذه السياسات فإن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص العماني لم تزد عن 3.9٪ من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع وذلك في مقابل 96.1 العمالة الوافدة علم 1996.

وكان من أسباب هذا الانخفاض — وبالتالي الإخفاق في سياسة الإحلال والتوطين: الاتجاهات السلبية لاصحاب الأعمال نحو العمالة الوطنية والتي من بينها أنها تتسم بالبطء والإتكالية وعدم السعي إلى تحسين قدراتها العلمية والمهنية، والتأهيل دون المستوى، وعدم رغبة العماني في أداء العمل اليومي، وتفضيل العمل الإداري والإشرافي، وتَكرُّج العماني من العمل لدى عماني مثله، وعزوف أصحاب الأعمال عن تشفيل العمالة الوطنية أمام ما تتسم به العمالة الوافدة من مزايا منها رخص الأجور، والطاعة والالتزام، والإنتاجية العالية، وكذلك الاتجاهات السلبية للعمالة الوطنية نحو القطاع الخاص، والعزوف عن العمل في قطاعاته المختلفة، (عادل ريان، 1998).

### تجربة الإحلال والتوطين في الإمارات:

سعت دولة الإمارات من خلال تطبيق سياسة التوطين إلى تحقيق عدد من الاهداف منها: حسن استغلال الموارد البشرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القوى العملة الوطنية في مستويات الهرم الإداري المختلفة، بما يكفل سلامة المصلحة العامة وأمنها، وخلق الابنية التنظيمية المختلفة ووضع الشريعات وسن القوانين الإدارية التي تنظم المجتمع ومؤسساته الإدارية والتي تكون أكثر جدوى وملاءمة في التنظيمات الفعالة المؤثرة وذلك نتيجة للبعد البيثي المتوفر لدى المواطنين وقدرته على تفهم البيئة التنظيمية والاجتماعية والمحلية وتحليل المشكلات الإدارية بمورة أفضل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطن وتوفير فرص العمل برضاء وكرامة، وتوفير البيئة الإدارية المرتبطة بالمجتمع وخصائصه وقيمه الاجتماعية والتقافية، وتعميق الاقتصاد الوطني وتقوية دعائمه وتأطير أسسه الوطنية والمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ورفع نسبة القوة الشرائية المحلية (حميد القطامي، 1991: 99-199).

والتحقيق هذه الأهداف تبنت الدولة كثيرا من السياسات والبرامج منها: نظام

التوظيف العام والذي أعطى الأولوية للمواطن في الالتحاق بالوظيفة العامة، كما أقر كثيرا من المزايا التي يمكن من خلالها تقعيل عملية توطين الوظائف، وإقرار عند من الانظمة الخاصة بالبدلات والحوافز المائية للمواطنين بهنف استقطابهم للعمل في الخدمات المعنية، ومنها نظام العلاوة الاجتماعية ونظام العلاوة لابناء العاملين، ونظام معاشات أو مكافأت التقاعد، ونظام البدلات الفنية.

ولكنها اصطدمت بعدد من المعوقات التي حدَّت من كفاءتها وفاعليتها ومن نلك: عدم وجود سياسة عامة واضحة للتوطين تُمتخدم بوصفها منهجاً تطبيقياً حيث يتم التوطين وفق أسس اعتبارية مرحلية تعاني من عدم الشمولية المتمثلة في ربط سياسة التوطين بالمتغيرات الآخرى في المجتمع كالسياسات التعليمية والاحتياجات الاتدريبية، وصعوبة توفير العنصر الوطني المؤهل فنياً للوفاء بلحتياجات الإحلال والتوطين، وزاد من نلك عدم استخدام السياسات المنهجية للتوطين كسياسة الربيف والتدريب المستمر، وعدم ملاءمة عناصر وانظمة الوظيفة العامة، وكذلك عدم فاعلية وتوافق سياسة الحوافز وانظمة الإجور والمرتبات مع سياسات التوطين، وضعف مشاركة المرأة في قوة العمل واقتصار مذه المشاركة على قطاعات محددة، وعدم مشاركة المرأة في قوة العمل واقتصار مذه المشاركة على قطاعات محددة، وعدم وضوح الأهداف والاختصاصات في الأبنية التنظيمية والهيكلية والتي يرتكز عليها تحديد الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة وظيفياً، وكذلك عدم وجود فلسفة تحديد الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة وظيفياً، وكذلك عدم وجود فلسفة تحديد الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة وظيفياً، وكذلك عدم وجود فلسفة واضحة للتدريب تفي بهذه الاحتياجات (حميد القطامي 1991).

والخلاصة أن دول الخليج قامت بتطبيق سياسة التوطين والتي تتشابه كثيراً مع دولة الكويت من حيث المشكلات التي تعاني منها، من حيث صغر حجم العمالة الرطنية والنظرة الاجتماعية لبعض المهن اليدوية والحرفية، وانخفاض إسهام المراة في سوق العمل، وزيادة تكلفة العمالة الوطنية، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات واضحة لتطبيق سياسات التوطين، جميع هذه العوامل أسهمت في صعوبة تطبيق هذه السياسة. لذلك يتعين على المسؤولين ومخططي برامج القوى العاملة الاستفادة من نجارب بعض دول الخليج في بعض المجالات والعمل على تقادى السليات التي تعيق تطبيق سياسة الإحلال.

# ثانياً -- الإحلال والتوطين في دولة الكويت:

أصبح التفوق العددي والنسبي للواقدين في جملة السكان وقوة العمل منذ منتصف الستينيات، وبعد حصول الكريت على استقلالها عام 1961، موضوعاً للجدل والنقاش الحاد على المستويين الرسمي والشعبي، وتباينت الآراء بشأن مغانم ومغارم هذا الوضع، فقد نظر بعض المواطنين إلى التزايد في أعداد الوافدين على أنه جاء لتخفيف القصور في قوة العمل المحلية وتهدئة الاتجاهات الانكماشية في الاقتصاد الكريتي (محمد مليلة، 1996 - 1996 (Maylah, 1985) ومن ثم طتائدية وظيفة دائمة في المحافظة على حركة كل جوانب الاقتصاد، (Maylah, 1985) على حركة كل جوانب الاقتصاد، وشعرة المراً – سواء اكان نلك من لا سيما وأن المعروض من قوة العمل الوطنية لم يكن قادراً – سواء اكان نلك من حيث الكم ثم من حيث النوع – على الوفاء بلحتياجات التنمية والتحديث في مرحلة ما بعد اكتشاف النفط وتدفق عائدات تصديره التي استُخدم جزء رئيس منها لتنفيذ برامج تنموية طموحة أدت إلى تسارع معدلات الطلب على قوة العمل بمختلف مهنها وفئات مهاراتها.

وترجم الأسباب التي تدفع منظمات الأعمال للاعتماد على العمالة الواقدة إلى السباب تاريخية تتمثل في نقص الأيدي العاملة الوطنية بسبب صغر حجم السكان وفئاته العمرية وكنلك تربد المرأة في بخول سوق العمل، كما ترجم أيضاً إلى أسباب اقتصائية حيث قامت العمالة المواقدة بدور رئيس في تخفيض تكلفة إعادة إنتاج قوة العمل في الكريت، وفي تخفيض تكافيف الإنتاج مما أدى إلى زيادة معدلات الارباح على وحدة رأس المال. كما أن هذه العمالة أقل تكلفة من العمالة الوطنية ولديها المهارات المتنوعة التي تحتاجها منظمات الأعمال (انظر: محمد مايك 1996: 28—29).

كما أن هناك أسباب لجتماعية نفعت منظمات الأعمال إلى الاعتماد على العمالة الوافدة ومنها: عزوف العمالة الوطنية عن العمل في بعض المهن الحرفية واليدوية بسبب شيرع بعض العادات والتقاليد التي تنظر إلى العمل اليدوي أن الفنى نظرة دونية.

أما الجانب السياسي فإن التطورات السياسية والاعتبارات القومية والإنسانية تقوم بنور في زيادة الوافنين وفي تسهيل إقامة أعداد متزايدة منهم مثل استقدام القلسطينيين عام 1943، وفي أعقاب الحروب العربية الإسرائيلية عامي 1967، 1973 وكذلك تسهيل استقدام اللبنانيين بعد اندلاع الحرب الأهلية في لينان عام 1975 (انظر: 1-29 (Russell & Ramadhan, 1993: 1-29).

ونظراً إلى اتساع مجتمع الوافدين فإنه يمكن أن يمثل تهديداً لهوية المجتمع وتجانسه الاجتماعي والثقافي وأمنه الوطني (احمد فؤاد علي، 1979: 31)، كما يؤدي إلى مشيوع أنماط استخدام لا تتفق وظروف الكويت التي تعاني من ندرة نسبية في مواردها البشرية ... وإلى توسيع فرص قوة العمل المواطنة لترك المجالات الإنتاجية، واتجاه نسبة متزايدة منها للاستخدام في الجهاز الحكومي، (محمد مايلة، 1996).

كما نظر بعض المواطنين إلى اتساع مجتمع الوافدين على أنه يشكل عبثاً على الخدمات والمرافق العامة، ومن ثم يمثل عبئاً على الحد المقبول من مستويات المعيشة لأفراد المجتمع (محمد مليلة، 1996؛ أحمد قواد علي، 1979).

لذلك بدأ التفكير جدياً امام تعدد التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدخلية والخارجية التي شهبتها دولة الكويت في تطبيق سياسة الإحلال في مختلف قطاعات الدولة، وبدأت في التنفيذ الفعلي، مع تطبيقها للخطة الإنمائية للسنوات 85/84-89/1990 ووضعها في حيز التنفيذ، وذلك سعياً نحو تحقيق عدد من الأهداف والاعتبارات الأساسية التي أكنت عليها الخطة كما نكرها العنزي (1990 AL-Enezi, 1990) والتي من بينها: وجود اقتناع بأهمية تنفيذ برامج التنمية على مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق رفاهية المواطنين، والحد من تسرب الأموال الوطنية إلى الخارج، وتقليص حجم نفقات الدولة على الخدمات المختلفة للواندين، والتنفيذ الفعلي لما نص عليه الدستور الكريتي من ان شغل الوظائف العامة حق مقصور على المواطنين، ولا يؤول إلى غير الكويتين إلا في ظروف خاصة يحدها القانون.

وأمام هذه الاعتبارات فقد تبنت الدولة عنداً من السياسات والإجراءات لتطبيق سياسة الإحلال خلال الخطة (وزارة التخطيط، 1986) منها: حصر الوظائف التي يشغلها الوافنون في القطاع العام، ووضع ضوابط قانونية مشددة عند الحاجة لتعيين غير الكويتيين في إطار ما يسمى بالوظائف المؤقتة التي تنتهي بانتهاء المبرر من وجودها، واتباع عدد من الحطط التي يتم من خلالها إحلال المواطنين بدلاً من الوافنين في حالة الاستغناء عن غير الكويتي، بل يتم ترك الوظيفة شاغرة لحين توافر الموظف الكويتي الذي تتوفر فيه شروط شفل هذه الوظيفة، وإنشاء الهيئة العاملة التعليم التطبيقي والتدريب لتخريج كوادر وطنية ذات طبيعة فنية السدحاجة الدولة من القوى العاملة الفنية مع طرح عدد من البرامج التدريبية للعاملين

هذا بجانب العمل على تطبيق نظام «تدريب النظراء» والذي بموجبه يقوم غير الكريتي بتدريب الكويتي خلال فترة معينة يكتسب من خلالها الكويتي الخبرة اللازمة التي تساعده على القيام باعباء الوظيفة، ومن ثم يتم إنهاء عقد الموظف غير الكويتي، وحصر أعداد العمالة الوافدة وتسجيلها طبقاً لمسمياتها الوظيفية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من هذه العمالة، وإعداد خطط للقوى العاملة موضحاً بها أعداد الوظائف ومواصفاتها وشروط شغلها وكيفية إحلال الكويتيين محل غير الكويتيين في القطاعات المختلفة مع وضع التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ.

ولكن جاءت كارثة العدوان العراقي لِتُوقف العمل بهذه السياسات، وتَغْرض كثيرا من التداعيات والتحديات التي زادت خطورتها في ظل التراجع في نسبة العمالة الوطنية في كثير من المهن والأعمال الاستراتيجية والمحورية ذات التأثير المباشر في توفير الضرورات الوطنية الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية، مثل وظائف المهندسين والأطباء والعلميين والمدرسين والفنيين، وفي مجالات ترتبط ارتباطأ وثيقاً بالمجهود الاستراتيجي والعسكري والوطني للبلاد، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية، وتراجعت مقدرة الدولة على تمويل برامجها الإنفاقية، وارتفعت – في المقابل – معدلات البطالة الصريحة والمُقتَّعة بين المواطنين.

وفي مواجهة هذه التداميات تعددت القرارات والسياسات التي أعلنت الدولة عن تبنيها لدعم سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص في مرحلة ما بعد الغزو العراقي لدولة الكريت، ومن هذه السياسات:

1 — صدور قرار مجاس الورزاء رقم 13 اسنة 1991 وبعدم تجاوز نسبة الوافدين المعاد تعيينهم في وزارات الدولة ومؤسساتها 35٪ من إجمالي عددهم قبل الثاني من أغسطس 1990ء.

2 – قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية في ربيع عام 1991 لوضع أسس سياسة طويلة الأجل للحفاظ على التوازن السكاني، واقتراح الإجراءات العاجلة الكفيلة بمنع أي تدهور في التركيبة السكانية. ونص بيان الحكومة أمام دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني على أن «تحقيق التوازن المنشود في التركيبة السكانية لم يعد فقط هدفاً لجتماعياً، وإنما أصبح ضرورة حتمية أدى إليها نقص الموارد المالية بسبب ما خَلَفه الاحتلال من دمار لثروة البلاد النفطية وما الحقه من خسائر بالبنية الاقتصادية والمرافق والمنشآت العامة» (وزارة التخطيط، 1991).

3 – أقر المجلس الأعلى للتخطيط في يناير 1992 مقترح السياسة السكانية الذي تقدمت به لجنة السكان والموارد البشرية (1992)، والذي استهدف – بالدرجة الأولى – تقييد تدفق الوافدين والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية الوطنية على النحو الذي يضمن تأمين الغالبية للمواطنين الكريتيين في جملة قوة العمل، مع تأمين سيطرتهم المطلقة على المهن والوظائف الحاكمة في المرافق الاستراتيجية للدولة.

4 - الإعلان عن الإطار العام لمشروع خطة التنمية الاقتصائية والاجتماعية للسنوات 1995/1996-1999/2000 سعياً إلى إعادة بناء قاعدة متوازنة للسكان وقوة العمل، وقد تبنى المشروع برنامجاً لتنظيم سوق العمل يقوم - بصفة عامة - على توفير الشروط الموضوعية للارتقاء بكفاءة تخصيص عنصر العمل، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات بتدابير محددة للتأثير في معدلات استيعاب القطاعين العام والخاص لقوة العمل الوطنية والوافدة على ضوء الاحتياجات الحقيقية لعملية التنمية من عنصر العمل بمختلف مهنه وقئات مهاراته (لجنة السكان والموارد البشرية، 1977).

5 - برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثامن (1997/1996 - 1999/ 2000) والذي أكد على توجه الحكومة إلى معالجة مشكلة البطالة بين المواطنين الباحثين عن عمل ضمن تصور شامل لتعديل تركيبة القوى العاملة، ولترفير فرص المناسبة للمواطنين من ناحية، وطرح مفاهيم جديدة للوظيفة العامة وتفعيل دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً في عملية التنمية الشاملة، وفي تعديل تركيبة القرى العاملة على وجه الخصوص من ناحية أخرى (مجلس الوزراء، 1997).

6 - استراتيجية التنمية الإدارية التي تم تقديمها إلى مجلس الأمة في يناير 1997، والتي نصت على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتخفيض العمالة الوافدة في المهن الإدارية والكتابية لديها بما نسبته 10٪ سنرياً.

وإذا كان قد ترتب على هذه السياسات ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع العام و199، إلى 1994، في نهاية عام 1999، العام من 2.8% عام 1993، إلى 4.6% عام 1993، عام 1993، في نهاية عام 1999، كنالك انحقضت نسبة الكريتيين إلى جملة المشتغلين في القطاعين العام و1991، كنالك انحقضت نسبة الكريتيين إلى جملة المشتغلين في القطاعين العام والخاص من 18.4% في نهاية 1993، إلى 18% فقط في نهاية عام 1999، وذلك في مقابل ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى جملة المشتغلين من 18.6% في نهاية عام 1999، إلى 198% في نهاية عام 1999 كما يبين جديل (2).

جدول (2): توزيع قوة العمل حسب القطاع والجنسية بين عامى 1993 و1999

| 1999    | 1998    | 1997    | 1993   | البيان | الجنسية               | القطاع      |  |
|---------|---------|---------|--------|--------|-----------------------|-------------|--|
| 205644  | 196988  | 184983  | 142407 | العند  | -4"                   |             |  |
| 70.2    | 67.7    | 65.4    | 62.8   | 7.     | الكويتيون             |             |  |
| 87470   | 93850   | 97894   | 84451  | العدد  |                       |             |  |
| 29.8    | 32.3    | 34.6    | 37.2   | %      | الواقدو <u>ن</u><br>ا | العام       |  |
| 293114  | 290838  | 282877  | 226858 | العدد  | - 100 A H 71          |             |  |
| 100     | 100     | 100     | 100    | 7.     | جملة المشتغلين        |             |  |
| 13491   | 12398   | 11864   | 9378   | العدد  | . " "                 |             |  |
| 1.5     | 1.3     | 1.3     | 1.6    | 7.     | الكويتيون             |             |  |
| 909868  | 939890  | 913212  | 588885 | العدد  |                       | الخاص       |  |
| 98.5    | 98.7    | 98.7    | 98.4   | 7.     | الواقدون              | الخاص       |  |
| 923359  | 952288  | 925076  | 598263 | العند  | جملة المشتغلين        |             |  |
| 100     | 100     | 100     | 100    | 7.     | چنه انفستغنین         |             |  |
| 1216473 | 1243126 | 1207953 | 825121 | العدد  | ين في القطاعين        | جملة العاما |  |
| 100     | 100     | 100     | 100    | //     | والخاص                | العام       |  |

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية (2000)، دليل المعلومات المدنية: السكان والقوى العاملة، العدد (17).

#### الدراسة الميدانية:

# أولاً - مجتمع وعينة السراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من وزارات الدولة والشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأوراق المائية وشركات القطاع العام والشركات والمؤسسات القردية الكبرى، ويبلغ عدد مفردات المجتمع (137) جهة يمثل الأفراد المسئولين عن شئون التوظيف ووضع السياسات والخطط العامة حوالي 411 فرداً بواقع 3 أقراد تقريباً لكل جهة.

وقد اختيرت عينة متلحة (convenience sample) بحجم 16 جهة منها 9 جهات القطاع العام، 7 جهات للقطاع الخاص يشكلن نحو 11.7٪ من إجمالي مجتمع الدراسة، وهي نسبة مقبولة للوفاء بمتطلبات الدراسة.

وقد تم توزيع 48 استمارة بالتساوي بين مفردات العينة بواقع 3 استمارات لكل جهة تم توزيعها على المسئولين عند وضع الخطط والبرامج والسياسات العامة للتوظيف (وكلاء الوزارات المساعدين لشئون الموظفين، مدراء إدارات شئون الموظفين، رؤساء أقسام شئون الموظفين بالقطاع العام ورؤساء مجلس الإدارات ونوابهم لشئون التوظيف ومدراء التوظيف في القطاع الخلص). ثم اختيار عينة مختارة من وزارت الدولة ومؤسساتها، وكذلك في عند من مؤسسات القطاع الخاص (انظر جنول 3)، وقد تم تحديد هذه الجهات وفقاً لعند من المعليير الاساسية التي وضعها الباحث، وتتمثل هذه المعايير في: كبر الحجم ورأس المال (مليون دينار فما فوق)، عمالتها تزيد على 200 فرد فما فوق، وجود العمالة الوطنية بينهم، طبيعة العمل المهني الذي يُقْبِل عليه الكريتيين، وأخيراً توافر البيانات والمعلومات التي تحتلجها الدراسة.

جدول (3): توزيع القوائم التي تمت الإجابة عنها من قبل افراد العينة

| نسبة القابلة<br>للتحليل إلى<br>الموزعة | الاستمارات<br>القابلة<br>للتحليل | الاستمارات<br>التي تم<br>استلامها | الاستمارات<br>التي تم<br>توزيعها | الجهات المختارة                | ۴  |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|
|                                        |                                  |                                   |                                  | हिष्टें — विस्तीत विश्वातः     |    |
| 6.2                                    | 3                                | 3                                 | 3                                | وزارة التربية                  | 1  |
| 6.2                                    | 3                                | 3 .                               | 3                                | وزارة الصمة                    | 2  |
| 6.2                                    | 3                                | 3                                 | 3                                | وزارة الكهرباء والماء          | 3  |
| 6.2                                    | 3                                | 3                                 | 3                                | وزارة التجارة والصناعة         | 4  |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | وزارة الشئون الاجتماعية والعمل | 5  |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | ينك التسليف والانخار           | ă  |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | شركة مطلحن الدقيق              | 7  |
| 6.2                                    | 3                                | 3                                 | 3                                | شركة البترول الوطنية           | 8  |
| 6.2                                    | 3                                | 3                                 | 3                                | شركة النقل العام               | 9  |
|                                        |                                  |                                   |                                  | ثانياً القطاع الخاص:           |    |
| 6.2                                    | 3                                | 3                                 | 3                                | بنك الكويت الوطني              | 10 |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | بيت التمويل الكويتي            | 11 |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3 ]                              | شركة صناعات الغائم             | 12 |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | شركة بناء وإصلاح السفن         | 13 |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | الشركة الأحمدية للمقاولات      | 14 |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | شركة المخازن العمومية          | 15 |
| 4.2                                    | 2                                | 2                                 | 3                                | شركة الأسماك الكريتية          | 16 |
|                                        | 39                               | 39                                | 48                               | الإجمالي                       |    |
|                                        | 81.2                             | 81.2                              | 100                              | النسبة ٪                       |    |

ويلغ عدد القوائم المجاب عنها من إجمالي القوائم التي تم توزيعها (39) قائمة بنسبة 81٪ وتعتبر هذه النسبة مقبولة إلى حد ما للبحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية وطبيعة أقراد العينة (Alreck & Settle, 1995) وكذلك الأخذ في الاعتبار إمكانات البلجث المادية والبشرية والوقت المتاح لهذه الدراسة بالإضافة إلى الطبيعة الميدانية لهذه الدراسة.

ثانياً - أدوات جمع البيانات:

تم الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على:

1 – المصادر المكتبية وشملت عدداً من المراجع والدراسات والمقالات التي تتاولت موضوع معوقات وتوجهات تكريت الوظائف في القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، بالإضافة إلى النشرات الرسمية والتوجهات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها حول هذه الظاهرة.

2 - تصميم نموذج استبيان أعِد لهذا الغرض بهدف تعرّف الجوانب المختلفة للمشكلة وذلك بتعرّف آراء المدراء والمسئولين عن وضع الخطط والبرامج والسداسات العامة للتوظيف.

وعلى ضوء ذلك تم إعداد المسودة الأولى للاستبيان وعرضت على مجموعة من المحكمين المتخصصين (\*) في كلية العلوم الإدارية لإبداء ملاحظاتهم عليها من حيث الصياغة اللغوية لبنودها، وعلاقتها بأهداف الدراسة، ومدى واقعيتها، والتحليل الإحصائي المناسب، وخُلب منهم حنف بعض البنود أو تعديلها أو إضافة أية بنود جديدة، وقد ألخلت التعديلات المناسبة بناء على ملاحظات المحكمين ورُضعت في صورتها النهائية.

وفي إطار هذه الاعتبارات تم تقسيم الاستبانة إلى عدد من الاقسام الأساسية: 1 - أسباب تبدِّي سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص.

 2 -- السياسات والإجراءات الممكن تطبيقها لتفعيل سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص.

 3 - الآثار والمعوقات التي أفرزها الغزو العراقي على تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص.

 <sup>(\*)</sup> يشكر الباحث الأخوة المحكمين الذين قاموا بتحكيم الاستبانة وتطويرها وهم: د. آدم العنيبي، د. باسل العيدة.

4 – وسائل تفعيل سياسة الإحلال والتغلب على المشكلات التي تواجهها.
 ثالثاً – المعالجة الإحصائية:

تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لاختبار آراء افراد العبنة:

1 – استخدام النسب المثوية لإجابات أقراد العينة على العبارات الخاصة لبيان أهمية سياسة الإحلال، وآثار الغزو العراقي السلبية على تكويت الوظائف بالإضافة إلى وسائل تقعيل سياسة الإحلال.

2 – استخدام لختبار كا<sup>2</sup> "Chi-Square" لمعرفة الفروق بين إجابات أمراد العينة في القطاعين العام والخاص حول العبارات المختلفة في الاستبيان.

3 – أسلوب الرتب: لتحديد أولويات بعض العوامل المختلفة لدى أفراد العينة.
 رابعاً – حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على:

Convenience (المتيسرة) العينة المتلحة (المتيسرة) Sample من بين المسئولين عن التوظيف في القطاع العام والمسئولين عن التوظيف في القطاع العام والمسئولين عن التوظيف في القطاع الخاص.

2 – اعتمدت هذه الدراسة أساساً على نتائج الاستبيان الذي تم توزيعه على
 افراد العينة، وقد حاول الباحث التقليل من السلبيات التي تؤثر على المصداقية.

3 - واجه الباحث بعض الصعوبات في جمع البيانات كان من أهمها:

 أ - طول فترة استجابة بعض المبحوثين وعدم التعاون من بعضهم الآخر في تزويد الباحث ببعض المعلومات المهمة لهذه الدراسة.

ب - ندرة الإحصائيات عن العمالة بعد التحرير مباشرة وكنلك الإحصائيات
 عن العمالة حسب المهن الوظيفية مما أققد عملية المقارنة شكلها الفعال.

#### تحليل النتائج ومناقشتها

# أولاً - أهمية سياسة الإحلال:

حاولت هذه الدراسة قياس أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به سياسة الإحلال في تحقيق عدد من الأهداف من وجهة نظر مفردات العينة، وذلك من خلال سبعة أهداف أساسية يمكن أن يحققها التطبيق الفعال لسياسة الإحلال، ومدى العوافقة على نجاح (أو إخفاق) سياسة الإحلال في تحقيقها، وقد جاءت إجابات مفردات العينة في القطاعين العام والخاص على النحو المشار إليه في الجدول (4).

جنول (4) إجابات الأراد العينة في القطاعين العام والخاص حول أهمية سياسة الإحلال

| الدلالة | کا²   | غير موافق | لا راي       | موافق | سبب الأهمية                                           | A   |
|---------|-------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-----|
|         |       | 10.3      | 10.3         | 79.5  | ضمان نسبة عالية من                                    | 1   |
|         |       |           |              |       | استقرار العمالة الوطنية:                              |     |
| 0.755   | 0.526 | 8.3       | 4.2          | 87.5  | ! العاملين في القطاع العام.                           |     |
| 0.765   | 0,536 | 13.3      | 20.0         | 66.7  | ب – العاملين في القطاع الخاص.                         |     |
|         |       | 12.8      | 17.9         | 69.2  | ارتفاع عامل الثُّقة في الموظف                         | 2   |
| ]       |       |           |              |       | الكريتي خاصة فيما يتعلق                               |     |
|         |       |           |              |       | بأصول وممثلكات العمل:                                 |     |
| 0.371   | 1,983 | 8.3       | 25.0         | 66.7  | ا- العاملين في القطاع العام.                          |     |
| 0.571   | 1,565 | 20.0      | 6.7          | 73.3  | ب- العاملين في القطاع الخاص.                          |     |
|         |       | 30.8      | 28.2         | 41.0  | سهولة المتابعة والرقابة في                            | 3   |
|         |       |           |              | 1     | العمل:                                                |     |
| 0.999   | 0.077 | 33.3      | 29.2         | 37.5  | ا العاملين في القطاع العام.                           |     |
| 0.555   | 0.077 | 26.7      | 26.7         | 46.7  | ب- العاملين في القطاع الخاص،                          |     |
|         |       | 12.8      | 28.2         | 59.8  | سهولة تحديد المفاهيم                                  | 4   |
|         |       |           |              |       | الشخصية للموظف الكويتي                                |     |
|         |       |           |              |       | وفهم متطلباته الوظيفية:                               |     |
| 0.496   | 3.380 | 12.5      | 29.2         | 58.3  | ا- العاملين في القطاع العام.                          |     |
|         |       | 13.3      | 26.7         | 60.0  | ب- العاملين في القطاع الخاص.                          |     |
|         |       | 30.8      | 28.2         | 41.0  | زيادة معدلات القدرة على                               | 5   |
| 1       |       | l         |              | l     | ترجيه الموظف الكويتي:                                 |     |
| 0.582   | 2.857 | 25.0      | 37.5         | 37.5  | أ- العاملين في القطاع العام.                          |     |
|         |       | 40.0      | 13.3         | 46.7  | ب- العاملين في القطاع الخاص.<br>التخلص من مشكلات تعدد | 6   |
|         |       | 30.8      | 20.5         | 48.7  | الانقسامات اللغوية والثقافة                           | ٥   |
| 1       |       |           |              |       | المسادات التعرب والشادة                               |     |
| 1       |       |           | 1.00         | 45.8  | تي بينه العمل.<br>أ- العاملين في القطاع العام.        |     |
| 0.063   | 8.938 | 37.5      | 16.7<br>26.7 | 53.3  | ب- العاملين في القطاع الخاص.                          |     |
|         |       | 20.0      |              | 46.2  | ب التكاليف الناهظة                                    | 7   |
| l       | ŀ     | 41.0      | 12.8         | 40.2  | الستقدام وتوظيف العمالة                               | l ′ |
|         |       |           |              |       | الوافدة:                                              |     |
| 1       |       | 37.5      | 8.3          | 45,2  | أ- العاملين في القطاع العام.                          |     |
| 0.117   | 4.286 | 46.7      | 20.0         | 33.3  | ب- العاملين في القطاع الخاص.                          |     |
|         |       | 40.7      | 20.0         | 23,3  | 1-0                                                   | Ц., |

ومن الجدول (4) يمكن الوقوف على عدد من النتائج الأساسية:

- اتقق أقراد العينة على أهمية سياسة الإحلال لضمان نسبة عالية من استقرار العمالة الوطنية، وكانت نسبة الموافقة على ذلك (7.95٪) من إجمالي أقراد العينة، توزعت هذه النسبة بين (87.5٪) للعاملين في القطاع العام، و(6.66٪) للعاملين في القطاع العام، هذا في مقابل (10.3٪) فقط من أقراد العينة قالوا بعدم الموافقة على ذلك.

- اتفق أقراد العينة على أهمية سياسة الإحلال في تحقيق زيادة عامل الثقة لل الموظف الكريتي خاصة فيما يتعلق بأصول العمل وممتلكاته وكانت نسبة الموافقين على نلك (9.26٪) من إجمالي أقراد العينة، بينهم (66.7٪) من العاملين في القطاع الخاص وذلك في مقابل (12.8٪) من العاملين في القطاع الخاص وذلك في مقابل (12.8٪) من أدراد العينة قالوا بعدم الموافقة على ذلك، وفيما يختص بأهمية الإحلال في سهولة تحديد المفاهيم الشخصية للموظف الكريتي، وفهم متطلباته الوظيفية كانت نسبة الموافقين (95٪) من إجمالي أقراد العينة في مقابل (12.8٪) قالوا بعدم الموافقة، و(28.2٪) قالوا بأنه لا رأي لهم في ذلك.

- انخفضت نسبة الموافقة على بقية المتغيرات إلى أقل من (50٪) من إجمائي أقراد العينة، فكانت (48.7٪) فيما يتعلق بدور الإحلال في التخلص من مشكلات تعدد الانقسامات اللغوية والثقافية في بيئة العمل، و(46.2٪) للموافقة على دور الإحلال في الحد من التكاليف الباهظة لاستقدام العمالة الوافدة وتوظيفها، و(41٪) للموافقة على دور الإحلال في سهولة المتابعة والرقابة على العمل من ناحية، وزيادة معدلات القدرة على توجيه الموظف الكويتي من ناحية أخرى، هذا في مقابل (30.8٪) و(41٪) و(30.8٪) و(30.8٪)

- وبتطبيق أختبار كا نلاحظ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص حول أهمية سياسة الإحلال عند مستوى الدلالة 2.0 : α لجميم البنود السابقة.

مما سبق يتضح الاتفاق بين مفردات العينة على أهمية سياسة الإحلال وبورها مما سبق يتضح الاتفاق بين مفردات العينة على أهمية سياسة الإحلال، وهو ما ينطبق على العاملين في القطاعين العام أن الخاص، حيث لا ترجد سوى فروق طفيفة بين الجابين في معدلات المرافقة على المتغيرات الخاصة بأهمية سياسة الإحلال في بول مجلس يتفق مع ما انتهت إليه للمراسات السابقة حول أهمية سياسة الإحلال في بول مجلس التعاين الخليجي (حميد القطامي، 1991، أمة اللطيف شيبان، 1994 عادل ريان، 1998 عبدالرحمن السلطان، 1998) ولكن بعرجات متفاوتة بين هذه المراسات في أولويات هذه الالهمية من دولة إلى اخرى وفقاً لظروف كل دولة.

# ثانياً - آثار الغزو العراقي على سياسة الإحلال:

لقد ترتب على الغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 كثير من الأثار والتحديات التي أفرزت عديداً من الانعكاسات على مختلف القطاعات الكويتية، وكان من بين هذه الانعكاسات توقف كثير من الخطط والسياسات الإدارية والتنموية التي أعلنت الكويت عن تبنيها ومن بينها سياسة الإحلال، والتي عانت من كثير من المعوقات الناجمة عن الغزو.

وقد حاولت هذه الدراسة قياس مدى موافقة أقراد العينة من العاملين في القطاعين العام والخاص، على عند من الآثار والمعوقات التي أقرزها الغزو العراقي على سياسة الإحلال، وجاءت النتائج على النحو المشار إليه في الجدول (5).

جدول (5) إجابات أقراد العينة في القطاعين العام والخاص على آثار ومعوقات الغزو على تكويت الوظائف

| الدلالة | کا²   | غير موافق | لا رأي | موافق | الأثار                          | ٩ |
|---------|-------|-----------|--------|-------|---------------------------------|---|
|         |       |           |        |       | هروب الآلاف من العمالة          | 1 |
|         |       | 35.9      | 28.2   | 35.9  | الماهرة التى يمكن الاعتماد      |   |
|         |       |           |        |       | عليها في تأهيل العمالة الوطنية: |   |
|         |       | 33.3      | 29.2   | 37.5  | أ- العاملين في القطاع العام.    |   |
| 0.912   | 0.980 | 40.0      | 26.7   | 33.3  | ب- العاملين في القطاع الخاص.    |   |
|         |       |           |        |       | وقف العمل بالخطط                | 2 |
|         |       | 25.6      | 41.0   | 33.3  | والسياسات العامة الثي تبنتها    |   |
|         |       | 1 1       |        |       | النولة لتطبيق سياسة الإحلال:    |   |
|         |       | 24.2      | 33.3   | 37.5  | أ- العاملين في القطاع العام.    |   |
| 0.902   | 1.021 | 20.0      | 53.3   | 26.7  | ب- العاملين في القطاع الخاص.    |   |
|         |       |           |        |       | تزايد الاعتماد على العمالة      | 3 |
|         |       |           |        |       | الواقدة لإصلاح ما دمره          |   |
|         |       | 28.2      | 15.4   | 56.4  | الاحتلال في مختلف               |   |
|         |       | 41.77     | 160    | 41.7  | المجالات:                       |   |
| 0.229   | 5.625 | 41.7      | 16.7   | 0.8   | أ- العاملين في القطاع العام.    |   |
|         |       | 6.7       | 13.0   | 0.8   | ب- العاملين في القطاع الخاص.    |   |
|         |       | 25.6      | 28.8   | 46.2  | الإضرار بالبرامج التدريبية      | 4 |
|         |       |           |        |       | التي تم إعدادها قبل الغزر:      |   |
| 0.061   | 9.024 | 29.2      | 25.0   | 45.8  | أ- العاملين في القطاع العام.    |   |
|         |       | 20.0      | 33.3   | 46.7  | ب- العاملين في القطاع الخاص.    |   |

تابع / جدول (5) إجابات أفراد العينة في القطاعين العام والخاص على آثار ومعوقات الغزو على تكويت الوظائف

| ורגוני | کا <sup>2</sup> | غير موافق  | لا رأي | موافق        | الأكثار                                                                          | ٩  |
|--------|-----------------|------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                 | 23.1       | 28.2   | 48.7         | الإضرار بالعملية التعليمية                                                       | 5  |
| 0.156  | 6.637           |            |        | 1            | ومخرجاتها:                                                                       | 1  |
| 0.130  | 0.037           | 20.8       | 33.3   | 45.8         | أ- العاملين في القطاع العام.                                                     | į  |
| _      |                 | 26.7       | 20.0   | 53.3         | ب- العاملين في القطاع الخاص.                                                     |    |
|        |                 |            |        |              | تنمير البنية الأساسية للعديد                                                     | 6  |
| l      |                 | 1 1        |        |              | من المنظمات مما اضطر                                                             |    |
| 1      | l               | 15.4       | 25.6   | 59.0         | لتوجيه نسبة كبيرة من                                                             |    |
| 0.459  | 1.558           |            |        |              | مواردها لإعادة البناء على                                                        |    |
| ]      |                 |            |        |              | حساب تطبيق سياسة الإحلال:                                                        |    |
| }      | ŀ               | 12.5       | 20.8   | 66.7         | أ- العاملين في القطاع العام.                                                     |    |
|        |                 | 20.0       | 33.3   | 46.7         | ب- العاملين في القطاع الخاص.                                                     |    |
|        | 1               |            |        |              | تزايد معدلات الشعور بعدم                                                         | 7  |
|        |                 | ( )        |        |              | الأمان وقيام العديد من                                                           |    |
|        |                 | 41.0       | 20.5   | 38.5         | امتحاب الأعمال الخاصة                                                            |    |
| 0.915  | 0.946           | 1 1        |        |              | بإغلاق منشآتهم مما أضر                                                           |    |
|        |                 |            |        |              | بسياسة الإحلال:                                                                  |    |
|        |                 | 33.3       | 16.7   | 50.0         | أ- العاملين في القطاع العام.                                                     |    |
|        |                 | 53.3       | 26.7   | 20.0         | ب- العاملين في القطاع الخاص.                                                     |    |
|        |                 |            |        |              | التأثير السلبي على درجة الوعي<br>الاجتماعي للمواطنين بأهمية                      | 8  |
|        |                 | 23.1       | 25.6   | 51.3         | الاجتماعي للمواطنين باهميه                                                       |    |
| 0.715  | 2.115           |            |        | 50.0         | العمل في بعض المجالات:                                                           |    |
|        |                 | 20.8       | 29.2   | 50.0         | ا- العاملين في القطاع العام،                                                     |    |
|        |                 | 26.7       | 20.0   | 53.3         | ب- العاملين في القطاع الخاص.                                                     |    |
|        |                 |            |        |              | التأثير السلبي على سياسات                                                        | 9  |
| 0.746  | 1 004           | 15.4       | 20.5   | 64.1         | التوظيف التي تبنتها الدولة                                                       |    |
| U. /40 | 1.994           | 12.5       | 20.0   |              | اقبل الفزو: "<br>الأناسات التاماليات                                             |    |
|        |                 | 20.0       | 20.8   | 66.7<br>60.0 | <ul> <li>العاملين في القطاع العام-</li> <li>العاملين في القطاع الخاص،</li> </ul> |    |
|        |                 |            |        |              | ب— العاملين في العماج الحصار،                                                    |    |
|        |                 | 5.1        | 7.7    | 87.2         | تزايد معدلات التضخم                                                              | 10 |
| 0.875  | 0.268           | 42         | 10.6   | 92.2         | الوظيفي دلفل الجهاز الإداري:                                                     |    |
|        |                 | 4.2<br>6.7 | 12.5   | 83.3         | <ul> <li>إحداثين في القطاع العام.</li> <li>إحداثين في القطاع الخاص.</li> </ul>   |    |
|        |                 | 0./        |        | 93.3         | ب- العاملين في القطاع الحاص.                                                     |    |

#### ومن هذه الإجابات يمكن الوقوف على عدد من النتائج:

- وافق (87.2%) من إجمالي أقراد العينة على أثر الغزو على تزايد معدلات التضخم داخل الجهاز الإداري، وقال (64.1%) بالموافقة على الأثر السلبي للغزو على سياسات التوظيف التي تبنتها الدولة قبل الغزو، وذلك في مقابل (15.4%) قالوا بعدم الموافقة على ذلك، كذلك وافق (75%) من أقراد العينة على أثر الغزو على تدمير البنية الاساسية لعديد من المنظمات مما اضطرها لتوجيه نسبة كبيرة من مواردها لإعادة البناء على حساب تطبيق سياسة الإحلال، كما وافق (65.4%) و(51.3%) على اثر الغزو على تزايد الاعتماد على العمالة الواقدة لإصلاح ملهمره الاحتلال في مختلف المجالات من ناحية، وعلى درجة الوعي الاجتماعي للمواطنين بأهمية العمل في بعض المجالات من ناحية أخرى.

- انخفضت نسبة الموافقة بين آفراد العينة على أثر الغزو سلبياً على عدد من المتغيرات منها: الإضرار بالعملية التعليمية ومخرجاتها، والإضرار بالبرامج التعريبية، وتزايد معدلات الشعور بعدم الأمان، وقيام كثير من أصحاب الاعمال الخاصة بإغلاق منشأتهم مما أضر بسياسة الإحلال، وكذلك أثر الغزو على هروب الالاف من العمالة الماهرة التي يمكن الاعتماد عليها في تأهيل العمالة الوطنية، وعلى وقف العمل بالخطط والسياسات لتطبيق سياسة الإحلال العامة التي تبنتها الدولة، وكانت نسب الموافقين بالنسبة لهذه المتغيرات على التوالي: (48.7/، 48.2/).

وبتطبيق اختبار كا² نلاحظ عدم وجود دلالة معنوية بين إجابات أفراد العينة في القطاعين العام والخاص على آثار ومعوقات الغزو العراقي على تكريت الوظائف عند مستوى الدلالة 0.05 : α.

— إن هذه النتائج وإن كانت تحمّل الغزو دوراً مهماً في نشاة كثير من الآثار السلبية والمعوقات أمام تطبيق سياسة الإحلال، فإنها تشير في الوقت نفسه إلى أن هناك عدداً من هذه المعوقات كانت قائمة قبل الغزو، فالغزو ليس المسئول الاساسي عن تلك المشكلة، ولذلك جاء الاتفاق على اثر الغزو في وجودها محدوداً.

ويمكن القول إن كان الغزو قد أفرز عديداً من الآثار والسلبيات التي نشأت تتيجة مباشرة له، فإنه قد فاقم من آثار بعض المعوقات التي كانت موجودة قبله، وني الحالتين تأثرت سلبياً سياسة الإحلال وما قامت عليه من إجراءات من جراء هذه التداعيات.

## ثالثاً - فعالية سياسات وإجراءات سياسة الإحلال:

حاولت الدراسة قياس مدى فاعلية السياسات والإجراءات التي أعلنت الحكومة عن تبنيها لتطبيق سياسة الإحلال وذلك من خلال ترتيب هذه الإجراءات وتلك السياسات حسب أولويتها، من وجهة نظر مفردات العينة، ويلخص جدول (6) أراء مفردات العينة.

جدول (6) إجابات اقرك العينة على مدى فاعلية وإجراءات سياسة الإحلال

| الدلالة | کا²    | الترتيب | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1     | الإجراءات                                                                                    | Ą |
|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         |        | 6       | 23.1 | 17.9 | 7.7  | 15.4 | 10.3 | 10.3 | 7.7   | وضع ضوابط قانونية<br>متشدة عند تعيين غير<br>الكويتيين:                                       | 1 |
| 0.741   | 35.750 | 4       | 16.7 | 20.8 | 4.2  | 20.8 | 8.3  | 12.5 | 4.2   | أ—العاملين في القطاع<br>العام.                                                               |   |
|         |        | 7       | 33,3 | 13.3 | 13.3 | 6.7  | 13.3 | 6.7  | 13.3  | ب- ألعاملين في القطاع<br>الخاص.                                                              |   |
| 0.756   | 28.917 | 5       | 12.8 | 28.2 | 15.4 | 5.1  | 7.7  | 10.3 | 12.8  | عدم توظيف غير<br>الكريتيين في الوظائف<br>الشاغرة إلا في حالة<br>عدم رجود الكريتي<br>المناسب: | 2 |
|         |        | 6       | 20,8 | 25.0 | 8.3  | 4.2  | 8.3  | 12.5 | 8.3 - | أ-العاملين في القطاع<br>العلم.                                                               |   |
|         |        | 6       | 0.0  | 33.3 | 26.7 | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 20    | . ب– ألعاملين في القطاع<br>الخاص.                                                            |   |
|         |        | 2       | 7.7  | 2.6  | 10.3 | 15.4 | 25.6 | 20.5 | 10.3  | تبني برامج تدريبية<br>للكريتيين وإعدادهم<br>لشغل الوظائف التي                                | 3 |
| 0.485   | 29.635 | 3       | 4.2  | 0.0  | 16.7 | 12,5 | 25.0 | 16.7 | 12.5  | يشغلها غير الكويتيين:<br>أ-العاملين في القطاع<br>العام.                                      |   |
|         |        | 3       | 13.3 | 6.7  | 0.0  | 20.0 | 26.7 | 26.7 | 6.7   | ب- ألعاملين في القطاع<br>الخاص.                                                              |   |

تابع/ جنول (6) إجابات افراد العينة على مدى فاعلية وإجراءات سياسة الإحلال

| الدلالة | کا²    | الترتيب | 7     | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | الإجراءات                                                  | ٩ |
|---------|--------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|---|
|         |        | 4       | 17.9  | 12.8 | 25.6 | 20.5 | 10.3 | 10.3 | 5.1  | تطبيق نظام النظراء:                                        |   |
|         |        | 5       | 12.5  | 12.5 | 24.2 | 16.7 | 12.5 | 0.0  | 4.2  | أالعاملين في القطاع                                        |   |
| 0.751   | 19.917 | 4       | 26.7  | 20.0 | 20.0 | 26.7 | 6.7  | 0.0  | 6.7  | العام.<br>ب- العاملين في القطاع<br>الخاص.                  |   |
|         |        | 7       | 25.6  | 5.1  | 12.8 | 15.4 | 15.4 | 7.7  | 10.3 | حصر أعداد الموظفين<br>وتسجيلهم طبقاً<br>المسميات الوظيفية: | 5 |
| 0.139   | 52.000 | 2       | 29.2  | 12.5 | 12.5 | 8.3  | 12.5 | 8.3  | 12.5 | أ-العاملين في القطاع                                       |   |
|         |        | 5       | 20.0  | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 20.0 | 6.7  | 6.7  | العام.<br>ب— العاملين في القطاع<br>الخاص.                  |   |
|         |        | 3       | 0     | 15.4 | 7.7  | 12.8 | 15.4 | 20.5 | 20.5 | تحديد الاحتياجات<br>المستتبلية من العمالة<br>وتخصصاتها:    | 6 |
| 0.630   | 26.875 | 2       | 0.0   | 8.3  | 8.3  | 12.5 | 8.3  | 25.0 | 16.7 | أ-العاملين في القطاع                                       |   |
|         |        | 1       | 0.0   | 6.7  | 6.7  | 13.3 | 26.2 | 13.3 | 26.7 | العام.<br>ب– العاملين في القطاع<br>الخاص.                  |   |
|         |        |         |       |      |      |      |      |      |      | إعداد خطط للقوى<br>العاملة توضح كيفية                      |   |
|         |        | 1       | 5.1   | 10.3 | 12.8 | 7.7  | 7.7  | 23.1 | 25.6 | الإحلال وتوقيتاته<br>الزمنية:                              |   |
| 0.787   | 21.875 | 1       | 4.2   | 8.3  | 8.3  | 12.5 | 12.5 | 12,5 | 29.2 | أ-العاملين في القطاع                                       | i |
|         |        | 2       | 2 6.9 |      | 20,2 | 0.0  | 0.0  | 40.0 | 20.0 | العام.<br>ب— العاملين في القطاع<br>الخاص.                  | · |

- إن أهم هذه السياسات وتلك الإجراءات من وجهة نظر أقراد العينة كان وجود خطط للقوى العاملة توضح كيفية الإحلال والتوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ، حيث جاء أولا عند (29.2٪) من أقراد العينة من العاملين في القطاع العام، وثانياً عند (40٪) من أقراد العينة من العاملين في القطاع الخاص، ثم كان تبني برامج تدريبية للكريتيين وإعدادهم لشغل الوظائف التي يشغلها غير الكريتيين، والذي جاء ثالثاً عند (26.7٪) بين أفراد العينة من العاملين في القطاع العام، وكذلك ثالثاً عند (26.7٪) بين أفراد العينة من العاملين في القطاع الخاص.

- جاء في الترتيب الثالث من حيث الأهمية متحديد الاحتياجات المستقبلية من العمالة وتخصصاتهاء حيث جاء ثانياً عند (25٪) بين أقراد العينة من العاملين في القطاع العام، وأولاً عند (26.7٪) بين أقراد العينة من العاملين في القطاع الخاص، في حين جاء في الترتيب الرابع وتطبيق نظام النظراء؛ أي إلزام غير الكويتي بتدريب الكويتي يقوم به حتى يصبح مؤهلاً للقيام به عند غيابه حيث جاء خامساً عند (24.2٪) بين أقراد العينة من العاملين في القطاع العام، ورابعاً عند (26.7٪) بين العاملين في القطاع الحام، ورابعاً عند (26.7٪) بين العاملين في القطاع الخاص.

- لتفق أفراد العينة على تراجع أهمية عدد من الإجراءات مثل دعدم توظيف غير الكريتيين في الوظائف الشاغرة إلا في حالة عدم وجود الكريتي المناسب، وكذلك دوضع ضوابط قانونية مشددة عند تعيين غير الكويتيين، بالإضافة إلى دحصر وتسجيل أعداد الموظفين طبقاً للمسميات الوظيفية».

 من خلال قيمة اختبار كا<sup>2</sup> في الجدول (6) نالحظ أنه لا يوجد دلالة معنوية بين إجابات أفراد العينة في القطاعين العام والخاص في قياس فاعلية السياسات والإجراءات لسياسة الإحلال عند مستوى دلالة 0.05 : م.

مما سبق يتضح عدم وجود فروق مؤثرة بين إجابات أفراد العينة في القطاعين العام والخاص على أهمية السياسات والإجراءات في تطبيق سياسة الإحلال. رابعاً – وسائل تقعيل سياسة الإحلال:

حاول الباحث في هذا الجزء من الدراسة قياس مدى الممية عدد من السياسات والإجراءات التي اتفق الباحثون والمهتمون عليها لتفعيل سياسة الإحلال، ونلك من وجهة نظر أقراد العينة، وقد جاءت الإجابات في الجدول (7) وفقاً للنتائج التالية:

0.756 FAT 0.824 0.089 0.557 38.125 53,438 61.667 53,854 ᅜ E. 12 11 Ħ ca La Ł F2 F2 ы 0.0 26 13.3 00 10.3 67 20.0 90 128 13 12.8 5.1 0.0 26 2.6 2 12 0.0 29.2 17.9 = 57 20 26 10.3 2.6 200 8 26 6.7 ö 2 3 0.0 6.7 26 5 2 3 26 9 24 26 2 2 20 28 2.6 20 96 26 223 20 0.0 6.7 4.2 51 20 ~ 51 20 2 2 5.1 26 5 2 2 2 9 ē 2 2 26 2 4 2 88 0.0 13.3 90 UN 5 20 7.7 10.3 133 103 2 4 8 67 12 4 20.8 26 13 125 7.7 15.4 67 2 دعا 26.7 16.7 20.5 16.7 20.5 6.7 E3 12.5 128 ę, 133 23.1 12.8 333 2 77 16.7 والإجراءات أ- العاملين في القطاع العام. للشركك والمؤسسات التي استاقسان المكربية إعطاء الإولوية غمي ية الم ب-العلمانين في اقطاع الخاص. يتوافق واحتياجات سوق أ- العاملين في القطاع العام. تأثرم بذكة محندة للتكريث. أ– العاملين في القطاع العام. القوى العاملة ا- العاملين في ققطاع العام. تغيير السياسة التطبيبية بما تأميل وتدريب الممالة الوطنية: الم 1 4

جدول (7) وسائل تفعيل سياسة الإحلال حسب وجهة نظر أقراد العينة في القطاعين العام والخاص

|                             |                              | 0.281                                              |                       | 0.132                      |                              |                                               |                     |                            |                              | 0.485                                        |   |                             |                              | 0.479                              |               | T.Y.F. |            |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|
|                             |                              | 50.000                                             |                       |                            |                              | 67.917                                        |                     |                            |                              | 62.750                                       |   |                             |                              | 80.000                             |               | ᅜ      | - 1        |
| 4                           | •                            |                                                    | <b>N</b>              | 9                          | 4                            | U                                             |                     | 33.3                       | 1 1                          | 23.1                                         |   | 0.0                         | 10                           |                                    | 4             | 11.11  |            |
| 0.0                         | 42                           | į                                                  | 2                     | 0.0                        | 0.0                          | 0.0                                           |                     | 16.7                       | 0.0                          | 2.6                                          |   | 6.7                         | 90<br>53                     |                                    |               | 13     |            |
| 13.3                        | 12                           | :                                                  | 77                    | 6.7                        | 12.5                         | 10.3                                          |                     | 6.7                        | 12.5                         | 10.3                                         |   | 13.3                        | 12.5                         |                                    | 10.3          | 12     | 7          |
| 13.3                        | 0.0                          | 4.1                                                | ^-                    | 6.7                        | 4.2                          | 5.1                                           |                     | 6.7                        | 00<br>(3                     | 7.7                                          |   | 6.7                         | 00<br>00                     | ŝ                                  | 15.2          | Ħ      | 7,         |
| 13.3                        | 83                           | Ē                                                  | 10.2                  | 6.7                        | 4.2                          | 51                                            |                     | 6.7                        | 4.2                          | 5.1                                          |   | 13.3                        | 0.0                          | ì                                  | 36            | 10     | ],         |
| 20.0                        | 20<br>(J                     | 14.0                                               | <br>                  | 0.0                        | 0.0                          | 0.0                                           |                     | 13.3                       | 23                           | 10.3                                         |   | 0.0                         | 12.5                         | i                                  | ژ<br>اه       | 9      | 1          |
| 0.0                         | 80                           | 3                                                  | 2                     | 20.0                       | 4.2                          | 10.3                                          |                     | 20.0                       | c:                           | 12.8                                         |   | 6.7                         | C                            | 3                                  | 2             | 90     | ľ          |
| 0.0                         | 12.5                         |                                                    | 3                     | 6.7                        | 12.5                         | 10.3                                          |                     | 0.0                        | 0.0                          | 0.0                                          |   | 6.7                         | 2                            | ţ,                                 | 2             | 7      |            |
| 13.3                        | 16.7                         | 10.4                                               | 5                     | 6.7                        | 8                            | 7.7                                           |                     | 0.0                        | 4.2                          | 26                                           |   | 0.0                         | 42                           | 3,1                                | 2             | ٥      | ],         |
| 0.0                         | 12.5                         |                                                    | 3                     | 20.0                       | 16.7                         | 17.9                                          |                     | 0.0                        | 12.5                         | 7.7                                          |   | 20.0                        | <u>در</u>                    | Ę                                  | n .           | U      | ٦,         |
| 26.7                        | 42                           | 12.8                                               | 5                     | 13.3                       | 16.7                         | 15.4                                          |                     | 8                          | 90<br>W                      | 5.1                                          |   | 13.3                        | 4.2                          | ž                                  | 5             | -      | 1.         |
| 0.0                         | 4.2                          | 2.0                                                | ,                     | 13.3                       | 4,2                          | 7.7                                           |                     | g                          | 90<br>                       | 6.7                                          |   | 13.3                        | 4.2                          | 1                                  | 3             | 33     | 1.5        |
| 0.0                         | 4.2                          | 2.6                                                |                       | 0.0                        | 0.0                          | 0.0                                           |                     | 6.7                        | 4.2                          | 5.1                                          |   | 13.3                        | 0.0                          | 1,0                                | :             | 2      | 1          |
| 20                          | 0.0                          | 2                                                  |                       | 0.0                        | 0.0                          | 0.0                                           |                     | 0.0                        | 0.0                          | 0.0                                          |   | 0.0                         | <u>د</u>                     | 2                                  | 2             | -      | 3          |
| ب-العلملين في القطاع الشاص. | إ- الماملين في القطاع العام. | الإعالمية حول المعية<br>وقيمة العمل بين المواطلتين | 8 تكثيف برامج الترعبة | ب-الملطين في القطاع الخاص. | إ- العاملين في القطاع العام. | وي<br>القائمة بما يتناسم<br>العمالة الرياضية: | 7 تطي سياسك التوطيف | ب-الماملين في تفطاع الحلص. | إ- العاملين في القطاع العام. | وإنقاقها على المواطنين<br>بدلاً من الواقدين: | _ | ب-العاملين في القطاع الخاص. | أ- العاملين في القطاع العام. | الإداري المواة:<br>الإداري المواة: | مراجهة سلبيات | Ē      | - 27/ - C- |
|                             |                              |                                                    |                       | _                          |                              |                                               | -1                  |                            | _                            |                                              | - | _                           |                              |                                    | Un            | 79     | 1          |

تابع/ جنول (7) وسائل تقعيل سياسة الإحلال حسب وجهة نظر افراد العبنة في القطاعين العام والخاص

| Z.       |   |
|----------|---|
| =        |   |
| ,<br>,   |   |
| : -      | 1 |
| 1        |   |
| 73       |   |
| 73       |   |
| ==       |   |
| 10       |   |
| 9        |   |
| 90       | 1 |
| 7        |   |
| Ø\       |   |
| Ut       |   |
| 4        |   |
| (a)      |   |
| 12       |   |
| -        |   |
| در اوان  |   |
| ž.       | 1 |
| السياسات |   |
| 70-      | 1 |
|          | _ |

تابع/ جنول (7) وسائل تفعيل سياسة الإحلال حسب وجهة نظر أقراد العينة في القطاعين العام والخاص

|                         | 0.22.0  |                                                              |          |                              | 145                                            |                             |                            | 0.150                        |                  |                           |                             | 0.595    |                                                    |      | 0.136    |      | I                      | F S                 |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|------|----------|------|------------------------|---------------------|
|                         | /9.5/5  | 2                                                            |          | 7.60                         | 50 134                                         |                             |                            | 58,125                       |                  |                           |                             | 46.000   |                                                    |      | 94.000   |      | -1                     | <b>Ľ</b>            |
| Ħ                       | 40      | 12                                                           | 00       | 7                            | 9                                              |                             | 7                          | Uh                           | _                | 20                        | 6                           | 12       | 7                                                  | 10   | 90       | 10   | 1                      | ين نظ               |
| 13.3                    | 12.5    | 12.8                                                         | 0.0      | 0.0                          | 0.0                                            |                             | 0.0                        | 0.0                          | -                | 0.0                       | 0.0                         | 0.0      | 0.0                                                | 6.7  | 12.5     | [    |                        | 13                  |
| 13.3                    | 16.7    | 15.4                                                         | 0.0      | 0.0                          | 0.0                                            |                             | 0.0                        | 0.0                          |                  | 0.0                       | 6.7                         | 4        | 5.1                                                | 0.0  | 25.0     | 15.4 |                        | 12                  |
| 20.0                    | 12.5    | 15.4                                                         | 0.0      | 0.0                          | 0.0                                            |                             | 6.7                        | 90                           |                  | 7.7                       | 0.0                         | 90<br>(3 | 5.1                                                | 20.2 | 0.0      | 7.7  |                        | Ħ                   |
| 6.7                     | £.      | 5.1                                                          | 6.7      | 80<br>L3                     | 7.7                                            |                             | 6.7                        | 90<br>W                      |                  | 7.7                       | . 6.7                       | 16.7     | 12.8                                               | 33.3 | c        | 17.3 | ŝ                      | 10                  |
| 6.7                     | 20.8    | 15.4                                                         | 13.3     | 4.2                          | 7.7                                            |                             | 0.0                        | 12.5                         |                  | 7.7                       | 20.0                        | 4.2      | 10.3                                               | 6.7  | 12.5     | 10.3 | 3                      | 9                   |
| 6.7                     | 0.0     | 2.6                                                          | 13.3     | 90<br>W                      | 10.3                                           |                             | 13.3                       | 16.7                         |                  | 15.4                      | 63                          | <u>د</u> | 7.7                                                | 13.3 | 16.7     | 10.4 | 5                      | <b>G</b> IO         |
| 6.7                     | 0.0     | 26                                                           | 33.3     | 25.0                         | 28.2                                           |                             | 13.3                       | 4.2                          |                  | 7.7                       | 6.7                         | 12.5     | 10.3                                               | 0.0  | 0.0      | 8    | 3                      | 7                   |
| 13.3                    | 4.2     | 7.7                                                          | 13.3     | 12.5                         | 12.8                                           |                             | 33.3                       | 90<br>W                      |                  | 17.9                      | 0.0                         | 90<br>(3 | 5.1                                                | 6.7  | 90<br>(J | 1.1  | 77                     | 9/                  |
| 0.0                     | 0.0     | 20                                                           | 13.3     | 4,2                          | 7.7                                            |                             | 13.3                       | 16.7                         |                  | 15.4                      | 33.3                        | 23       | 17.9                                               | 0.0  | 0.0      | 6.0  | 3                      | Ut                  |
| 6.7                     | 20      | 26                                                           | 0.0      | 2                            | 2.6                                            |                             | 6.7                        | 2                            |                  | 7.                        | 6.7                         | 90<br>33 | 7.7                                                | 0.0  | 0.0      | 8    | 2                      | 4                   |
| 0.0                     | 4.2     | 26                                                           | 6.7      | 4.2                          | 13                                             |                             | 6.7                        | 0.0                          |                  | 2.6                       | 6.7                         | 2        | 2.6                                                | 13.3 | 43       | Ξ    | 77                     | (A)                 |
| 6.7                     | \$2     | 12                                                           | 8        | 23                           | 13                                             |                             | 20                         | 0.0                          |                  | e                         | g                           | 200      | 5.1                                                | 9.0  | 0.0      | 8    | 3                      | ы                   |
| 0.0                     | 42      | 2.6                                                          | 0.0      | 83                           | 5.1                                            |                             | 8                          | ß                            |                  | 2.6                       | 6.7                         | 0.0      | 26                                                 | 0.0  | 0.0      |      | 3                      | -                   |
| ب معملين في معماع محاص. | 6       | ربط المفح والغروض<br>للشركات والمؤسسات<br>بنسب التكويت فيها: | ار<br>ما | أ- الماملين في القطاع المام. | يحصل عليها المواطن من<br>عمله في القطاع الخاص: | زيامة المزابا والحوافز التي | بالعاملين في القطاع الخاص. | أ- العاملين في القطاع العام. | لي القطاع الخاص: | خلق البيئة المناسبة المسل | ب-العاملين في الفطاع الخاص. |          | تغيير انتظاره الاجتماعية<br>السائكة حول بعض المهن: | G.   |          |      | تنسس النظرة الاحتمامية | السياسات والإجراءات |
| Ë                       | <u></u> | .E. E. C                                                     | _        |                              | e 1L                                           | 12                          | Ė                          | _                            | _                | Ξ                         | Ť                           |          | 5                                                  |      |          |      | φ.                     | 70                  |

- تأكيد أقراد العينة على أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في تأهيل العمالة الوطنية وتعريبها، وتغيير السياسة التعليمية بما يترافق ولحتياجات سوق العمل، وتخطيط القوى العاملة بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، ومواجهة سلبيات التضخم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، وجاءت النسب كما يلي: (30.8٪، 20.5٪، 23.1٪) على التوالي، وهذه النتائج لكنتها بعض الدراسات السابقة في دول مجلس التعاون منها على سبيل المثال على ريان (1998) وعبدالرحمن السلطان (1998)، ولكن مع التأكيد على وجود بعض الفروق الطفيفة في مدى أهمية هذه السياسات والإجراءات بين هذه الدول.

- الاتفاق بين أفراد العينة على عدد من الإجراءات التكميلية متوسطة الاهمية منها: تطوير سياسات التوظيف القائمة بما يتناسب وعرض العمالة الوطنية، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية حول قيمة العمل وأهميته بين المواطنين، وتغيير النظرة الاجتماعية السائدة حول بعض المهن، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل في القطاع الخاص، وزيادة الحوافز والمزايا التي يحصل عليها المواطن من عمله في القطاع الخاص، وكانت نسب الاتفاق على ترتيب هذه الإجراءات على النحو التالي: (17.9٪).

- الاتفاق بين أفراد العينة على عدد من الإجراءات ضعيفة الاهمية ولكنها لازمة لتفعيل سياسات الإحلال وزيادة كفاءتها، ومنها: تغيير النظرة الاجتماعية السائدة حول عمل المرآة، وإعطاء الاولوية في المناقصات الحكومية للشركات التي تلتزم بخطة محددة للتكويت، وربط المنح والقروض للشركات والمؤسسات بنسب الإحلال فيها، ثم القول بتوفير الأموال اللازمة وإنفاقها على المواطنين بدلاً من الواقدين، وكانت النسب لترتيب هذه الإجراءات على النحو التالي: (17.9//، 17.9//).

ويتطبيق لفتبار كا<sup>2</sup> نالحظ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند
 مستوى الدلالة c : 0.05 بين العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص.

#### الخلاصة والتوصيات:

من المناقشة السابقة للنتائج انتهى الباحث إلى أنه على الرغم من طول المدة التي انقضت على إعلان الكريت تبنيها لعملية الإحلال بوصفها سياسة وطنية لتوطين الوظائف، فإن حدة الاختلالات في تركيبة قوة العمل قد تفاقمت. وفي أعقاب الغزو العراقي في أغسطس عام 1990، بتداعياته المختلفة، تأكنت الحاجة إلى أهمية

الدفع بعملية تكويت الوظائف، مما جعل الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات التي استهدفت تقييد معدلات الاستعانة بقوة العمل الوافدة، على أن الملاحظة التي استرعت الانتباه أنه وبعد أن تقلص العدد المطلق للوافدين وأهميتهم النسبية في مجموع قوة العمل خلال الفترة التي أعقبت التحرير مباشرة، فإن الأوضاع سرعان ما عادت إلى ما كانت عليه قبل الغزو، وبمرور الوقت ازدادت حدة الاختلالات في تركيبة قوة العمل عما كانت عليه في السابق، ونلك على الرغم من التوجهات المعلنة بشأن الدفع بعملية الإحلال في القطاعين العام والخاص.

## وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج:

الاتفاق بين مفردات العينة على أهمية سياسة الإحلال ودورها في تحقيق كثير من الأهداف التي تسعى إليها الدولة من تبنيها اسياسة الإحلال، وهو ما ينطبق على ما الأهداف التي تسعى إليها الدولة من تبنيها اسياسة الإحلال، وهو ما ينطبق في معدلات الموافقة على المتفيرات الخاصة بأهمية سياسة الإحلال، حيث كانت الولوية في هذه الأهمية لدور الإحلال في ضمان نسبة عالية من استقرار العمالة الوطنية (79.5٪)، وزيادة عامل الثقة في الموظف الكريتي خاصة فيما يتعلق بأصول العمل وممتلكاته (69.5٪)، وسهولة تحديد المفاهيم الشخصية للموظف الكريتي، وفهم متطلباته الوظيفية (65٪).

هذه النتيجة تبين أن الفزو العراقي لدولة الكويت حقق نتيجة مهمة وهي عدم وجود اختلافات بين أفراد العينة في القطاعين العام والخاص على أهمية تطبيق سياسة الإحلال.

كما انتهت الدراسة إلى أن الغزو العراقي لدولة الكويت قد أفرز عديدا من الآثار والسلبيات على سياسة الإحلال في دولة الكويت، والتي نشأت نتيجة مباشرة له، كما أنه فاقم من آثار بعض المعوقات التي كانت قائمة قبل الغزو، وفي الحالتين تثرّت سياسة الإحلال وما قامت عليه من إجراءات سلباً من جزاء مده التداعيات، وهو ما ظهر واضحاً بدرجة كبيرة في آثر الغزو على تزايد معدلات التضخم داخل الجهاز الإداري (87.2%)، والتأثير السلبي على سياسات الترظيف التي تبنتها الدولة قبل الغزر (4.16%)، وتدمير البنية الاسلسية للكثير من المنظمات مما اضطرها إلى ترجيه نسبة كبيرة من مواردها لإعادة البناء على حساب تطبيق سياسة الإحلال في مختلف المجالات (55.4%).

وهذه النتيجة لم يتطرق إليها أحد من قبل، بوصف هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت أثر الغزو العراقي لدواة الكويت على سياسة الإحلال فيها.

كذلك انتهت الدراسة إلى أن أهم السياسات التي تبنتها لولة الكويت لتطبيق سياسة الإحلال، من وجهة نظر أقراد العينة تمثلت في: وجود خطط للقوى العاملة توضح كيفية الإحلال والتوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ، وتبني برامج تدريبية للكريتيين وإعدادهم لشفل الوظائف التي يشفلها غير الكريتيين، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من العمالة وتخصصاتها، وتطبيق نظام النظراء، وقد اكد أثراد العينة على أن أهم إجراءات تفعيل سياسة الإحلال تتمثل في: تأهيل العمالة الوطنية وتدريبها، وتغيير السياسة التعليمية بما يتوافق واحتياجات سوق العمال، وتخطيط القوى العاملة بما يحقق الاستغلال الامثل لها، ومولجهة سلبيات التضخم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير سياسات التوظيف القائمة بما يتناسب وحرض العمالة الوطنية، وتكثيف برامج التوعية الإعلامية حول قيمة العمل بين المواطنين، وتغيير النظرة الاجتماعية السائدة حول بعض المهن، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل في القطاع الخاص، وزيادة الحوافز والمزايا التي يحصل عليها المواطني من عمله في القطاع الخاص.

#### التوصيات:

إذا كانت سياسة الإحلال تخالطها كثير من الاعتبارات السياسية، فإنها نظل في النهاية قضية اقتصادية واجتماعية ينبغي تناولها بعقلانية وموضوعية كبيرة، ومقتضيات هذه العقلانية وتلك الموضوعية تستلزم وضع سياسة الإحلال في إطارها الصحيح وترفير متطلبات تحقيقها في إطار التخطيط الشامل للقوى العاملة، الأمر الذي يتطلب مراعاة عدد من الاعتبارات:

1 - تهيئة قوة العمل الوطنية التلبية احتياجات الطلب عليها وتشجيع القطاع الخاص على توظيف أعداد متزايدة من المواطنين الباحثين عن عمل، والعمل في نفس الوقت على تأهيل العمالة الوطنية وتدريبها للعمل في أنشطة القطاع الخاص من خلال التوسع في مراكز التدريب المتخصصة والدورات الخاصة وزيادة ميزانية التدريب.

2 - وضع خطة متكاملة للقوى العاملة، والتنسيق - عند تتفيذها - بين كافة الجهات المتعلقة بها، فرسم سياسة الإحلال، والقيام على تطبيقها، ليس مسؤولية جهة معينة أو جهاز منفصل، بل هي سياسة تشارك في صياغتها وتطبيقها مختلف أجهزة النولة العامة والخاصة حيث يتطلب العمل على حصر الوظائف التي يمكن إحلالها وتأميل العمالة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل وتطبيق نظام النظراء، وإحلالها تدريجياً في هذه الوظائف.

3 - تطبيق نظام النظراء من خلال:

 أ - إلزام الجهات الحكومية التي تستعين بخبراء ومستشارين غير كويتيين بأن تخصص لهم عنداً من النظراء الكويتيين لملازمتهم والإفادة من خبراتهم ومشورتهم.

ب - تحديد حد أقصى من السنوات لبقاء الخبراء والمستشارين غير الكريتيين في مناصبهم.

 ح - نمج القيادات الكريتية وشاغلي المستويات الإشرافية من الكويتيين في الاجتماعات والندوات واللقاءات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لشغلهم وظائفهم القيائية.

4 – إن الدراسة بما انتهت إليه من نتائج تفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين للقيام بعدد من الدراسات المستقبلية، حول آثار الغزو العراقي على تركيبة القوى العاملة وهيكلها في بعض القطاعات، وكذلك أثر الغزو على نظرة المواطن الكويتي للعمل في بعض المهن والاعمال التي تهيمن عليها العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى البحث في طبيعة البدائل المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي للتغلب على الاختلالات الحالية في تركيبة القوى العاملة، سواء اكان نلك من حيث الجنسية أم من حيث القطاع، أو من حيث طبيعة النشاط وبخاصة في ظل ما تشهده كثير من هذه الدول من معطيات جديدة، لعل أبرزها تزايد معدلات البطالة بين مواطني هذه الدول، على الرغم من الاختلال الهائل لصالح العمالة الوافدة في مختلف القطاعات في هذه الدول.

#### المصادر:

أحمد أبو سن (1987). ترطين الوظائف بدولة الإمارات العربية المتحدة. ندوة توطين الوظائف، معهد التنمية الإدارية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

لحمد فؤاد علي (1979). الموارد البشرية وسياسات التنمية في الاقتصاد الكريتي. رسالة نكتوراه، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية (2000)، طيل المعلومات المدنية: السكان والقوى العاملة، ع (17).

- الهيئة العامة للمعلومات المدنية (1999)، بليل المعلومات المدنية: السكان والقوى العاملة. ع (15)، يناير.
- أمة اللطيف بنت شرف شبيان (1994). تخطيط القوى العاملة، سلطنة عمان: الأهداف والبرامج. الإداري، سلطنة عمان: مسقط، ع (59): 43-64.
- حسن أبشر الطيب (1994). توطين الوظائف بنولة قطر. نبوان الخنمة المننية (تقرير غير منشور).
- حميد القطامي (1991)، التجرية الإماراتية في عملية توطين الوظائف. بحوث مؤتمر إدارة القوى البشرية، معهد التنمية الإدارية، الإمارات العربية المتحدة: أبوظبي، 99–13.
- صلاح الدين فوزي (1987). الجوانب القانونية في سياسة توطين الوظائف. معهد الثنمية الإدارية، الإمارات العربية المتحدة: ابوظبي.
- عادل ريان محمد ريان (1998). معوقات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص العماني: دراسة ميدانية. الإداري، ع (75): 13-79.
- عبدالرحمن بن محمد السلطان (1998)، سعودة سوق العمل في المملكة العربية السمودية: الإبعاد والمعوقات والحلول المقترحة، الإمارة العامة، الرياض، مجلد 18، ع (3)، أكترير.
- لجنة السكان والموارد البشرية (1997). اوضاع السكان وقوة العمل في دولة الكويت: تقوير المتابعة الثاني، المجلس الأعلى للتخطيط، الكويت، اكترير.
- لجنة السياسة السكانية وتنمية الموارد البشرية (1992). مقترح السياسة السكانية. المجلس الإعلى للتخطيط، الكويت، ينابر.
- مجلس الرزراء «الأمانة العامة» (1997). برنامج عمل المحكومة للقصل التشريعي الثامن: 1996/ 1997 -- 1999 / 2000, الكويت، بناير.
- محمد حسن مايك (1996). دور العمالة الوافدة في تنمية الاقتصاد الكويتي: بحث في مغاتم ومغارم هجرة العمل الدواية إلى الكويت. مجلة الكويت الاقتصادية، ع (2)، السنة الأولى: 19-46.
- مظفر الحاج مظفر (1996). توطين العمالة بالقطاع المصرفي بنولة الإمارات العربية المتحدة. ورقة مقدمة إلى ننوة استراتيجيات التدبية البشرية في مجلس التعارن لنول الخليج العربية: تحديات مستقبلية، مركز البحرين للدراسات والبحوث، البحرين، نوفمبر: 1-25.
- نزار توفيق (1987). توطين الوظائف: أسس ومنطلقات. ندوة توطين الوظائف، أبو ظبي: معهد التنمية الإدارية، ص1.
- وزارة التغطيط (1995). المجموعة الإحصائية في 25 عام. عدد خاص، الإدارة المركزية للإحصاء، الكويت: 80-87.
- وزارة التخطيط (1991). واقع المشكلة السكانية في الكويت مظاهرها وأسبابها وأسس معالجتها، الكويت، ترفمير.
  - وزارة التخطيط (1991). نحو سياسة لمستقبل السكان وقوة العمل. الكريت، يراير. وزارة التخطيط (1986). الخطة الإنمائية للسنوات 85/88-85/88، الكريت، ديسمبر.

- Al-Enezi, A.K. (1990). An evaluation of Kuwaitization policy in the public and private sector. Ph. D. Thesis, U.K.: the University of Bath.
- Al-Moosa, A., & Mclachlan, K. (1985). Immigrant labour in Kuwait. London: Croom Helm.
- Alreck, P., & Settle, R. (1995). The survey research Handbook: Chicago, Ill.
- Maylah, M.H. (1987). The intenational labour migration to Kuwait: Its impacts, determinants and future prospects. Ph. D. thesis, CNAA, UK.
- Russel, S.S., & Ramadhan, M. A. (1993). Kuwait's migration policy since the Gulf Crisis: Change or continuity? A paper presented at the Annual Meeting of the Middle East Studies Association; N. Carolina, November.

مقدم في يونيو 2001 أجيز في مايو 2002



# الأماس النظري لبرامج التصميح الاقتصادي المدمومة من قبل صندوق النقد الدولي

عبدان عباس على\*

ملخص: تهنف مند قدراسة إلى التعريف بالإطار التعليلي لبرامج التصميح الاقتصادي المدعومة من قبل مستوق النقد قلولي. ويستند اسلوب المستوق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي يُسمى طبرمجة لمالية، على وجهة النظر النقدية في تكيف ميزان المدفوعات مع ما يعاراً على الانتمان قلحطي من تغيرات، فتأسيساً على الطابع اقتلدي لمنجج المستوى يقوم النقد والسياسة النقلية بدور محوري في تحديد مسافي ميزان المدفوعات، ولا تسمى هذه الدراسة المسائل العامة لا السمات الطابقة على البرمجة السلية، بن تحاول أن تتناول المسائل العامة لا السمات الطابقة المراسجة السلية، بن تحاول أن تتناول المسائل المدلسة تقييد الفكرة المارمية بإن المدخوات في الدول النامية بيب ان يتم من خلال المدخوات الأجنبية، روجهة النظر الاساسية في هذه الدراسة عبد التي استراتيجية مستوى الدولة المناوية على طائس مع الدين، لا تتصف بالجدراة. القدقيق نعم مستجم يجب أن يكرن ميزان الحساب الجاري مترازناة لا

المصطلحات الأساسية: برامج الإصلاح الانتصادي، البرمجة المالية، منترق النقد الدولي، مرازين المنفوعات، السياسات النقدية والمالية التغييدية، سياسات سعر الصرف في الدول النامية، التثبيت الاقتصادي، النمو مع المين، خفض قيمة العملة، تقويم العملة بأعلى من قيمتها، تقويم العملة بأدنى مع تليية،

أستاذ مشارك وخبير اقتصادي بمؤسسة التعاون الفني النواي الألمانية (GIZ)، قرائكفورد.

#### مقدمة:

نتيجة لما تراكم في ذمة غالبية البلدان النامية من ديون خارجية هائلة، ولأن كثيرا من هذه الدول لم يعد قادراً حتى على الوفاء بفوائد هذه الديون، أضحت قدرة الدول النامية على تمويل عجز ميزان المدفوعات من خلال الاقتراض في أسواق المال الدولية محدودة جداً، إن لم تكن قد تقرضت كليَّة بسبب فقدان ثقة أسواق المال في هذه الدول، وفي الحالات العامة يلجأ البلد العاجز عن الاقتراض من أسواق المال الدولية إلى صندوق النقد الدولي مناشداً إياه المساعدة في التغلب على ما يعاني من عجز في ميزان المدفوعات والتوسط لدى الدول الدائنة على جدولة ديونه أو إعفائه من سدادها كليَّة، إن كان ذلك البلد من مجموعة البلدان الاشد فقراً.

وقد جرت العادة على آلا يقدِّم صندوق النقد الدولي الدعم اللازم لميزان منفوعات البلد المعنى ولا يتوسط لدى الدول الدائنة بُغْية جدولة أو شطب ما بذمته من ديون إلا بعد أن يحصل على تأكيدات بأن تلك الدولة ستنتهج سياسات تستهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية المؤدية إلى تفاقم المديونية في إطار جدول زمني معين (صندوق النقد الدولي، 1995: 1). ويتطلب تنفيذ برنامج التصحيح، الذي لا يتجاور مداه الزمنى عاماً أو عامين عادة، (صندوق النقد الدولي، 1987: 74)، تغيرات مهمة في السياسة المالية والنقبية لا تنتهجها حكومة ذلك البلَّد طواعية بالنظر لما تتطلبه هذه التغيرات من تضحيات جسام من المواطنين وما تسببه من حرج سياسي داخلي لحكومة ذلك البلد. من هذا فإن القول بأن برنامج الإصلاح هو حصيلة مشاورات بين صندوق النقد الدولي وحكومة البلد المعني لا يُعبِّر عن بواطن الأمور على نحو دقيق. فواقع الحال يشهد على أن الصندوق غالباً ما يملى شروطاً معينة (conditionally) على حكومات الدول النامية المتطلعة لمسانيته تجبّرها على اتخاذ تغيرات اقتصادية واجتماعية تشكل جزءاً هاماً من الالتزامات التي يتعين عليها تنفيذها في حالة حصولها على المساندة المالية من الصندوق، وإن انطوت هذه التغيرات على صدى سلبى في وجدان كثير من مواطني تلك الدول. وتتسم هذه البرامج بأنها تصاغ في إطار منهجي موحد يطبق على كافة البلدان المستغيثة بالصندوق. ومن ثم فإنه نالراً ما يكون لحكومات الدول المعنية رأي في صياغة عناصر برامج التصحيح.

يهدف هذا البحث إلى عرض ما يلي:

أولاً: الإطار النظري الذي تُصاغ على ضوئه برامج الإصلاح الرامية إلى
 تلافي الاختلالات الاقتصادية الكلية المثبطة لقوى النمو الاقتصادى المستديم.

 - وثانياً: الأسلوب الذي ينتهجه صندوق النقد الدولي وهو يحدد للدول المستغيثة به كمياً (quantitative) المستوى الذي يتعين أن تكون عليه المتغيرات الاقتصادية المالية والنقدية.

 وثالثاً: النظر فيما إذا كان ثمة خيار لَخر يفي بمتطلبات التثبيت والتنمية الاقتصادية بجدارة أكبر من برامج الصندوق.

ومع أن الصندوق يمتك تسهيلات تمويلية مختلفة، فإن التطبيق العملي يشهد على أن كافة برامج التصحيح تكاد أن تصاغ بناء على إطلا نظري موحد، بهذا المعنى لا تختلف التسهيلات التمويلية، من حيث الجوهر، إلا باختلاف السبب الداء المعنى العون المالي من الصندوق وباختلاف شروط منح القرض (كحجم القرض، ومدة تسديده، وفترات السماح، ومعدل الفائدة على القرض الممنوح). فعلى سبيل المثال يخصص صندوق النقد الدولي لمواجهة مشكلات الممنوح)، فعلى سبيل المثال يخصص مفنوي المعاد السلع التي يصدرها بلد مين المعنوحات الناشئة عن انخفاض مفلجيء في أسعاد السلع التي يصدرها بلد إعادة هيكلة اقتصاده في الأمد الطويل. ومع أن الإجراءات المتخذة لمواجهة كلتا الصالتين ستختلف باختلاف المشكلات المزمع مولجهتها، فإن هذا الاختلاف لن يغير – من حيث المبدأ – شيئاً من سريان مفعول القوانين والعلاقات الاقتصادية الكية المستخلصة من الاسس النظرية التي تقوم عليها برامج الإصلاح.

من هنا سيتناول هذا البحث في عرضه للإطار النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي الممولة من قبل صندوق النقد الدولي العلاقات الاقتصادية العامة التي تنطلق منها هذه البرامج مهملاً بذلك الخصوصيات النابعة من طبيعة المشكلات التي يمر بها هذا البلد أو ذلك.

### البرنامج المالى: مفهومه ووظيفته

في حالة برامج التصحيح المؤهلة للحصول على مساندة مللية من صندوق النقد الدولي، يُحَدد الحجم المطلوب للإجراءات التي يتعين على البلد المتطلع لمساندة صندوق النقد الدولي التعهد بها في إطار ما يسمى «البرنامج المالية» أو فيما يُعرف باسم «البرمجة المالية» (finanical programming). والمقصود بالبرنامج المالي هو ذلك الإطار الذي يصور الطريقة التي ستتضافر بها القطاعات الاقتصائية المختلفة: الإنتاج، والسياسة النقدية، والمالية الحكومية، والعلاقات الاقتصادية

الخارجية بغية تحقيق القيم المستهنفة للمتغيرات الاقتصادية ذات الشأن. بهذا يشتمل البرنامج المالي، أساساً، على: أولاً حسابات الدخل والناتج القوميين، ثانياً ميزانية المصرف المركزي والميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، ثالثاً الميزانية الحكومية، ورابعاً ميزان المنفوعات. ومع أن هذا الإطار المحاسبي يُقدم إطاراً متسقاً لتحليل الحالة الاقتصابية السائدة، فإنه، بمفرده، لا يكفى لصياغة السياسة الاقتصادية التي يتعين على البلد الرامي إلى تحقيق الإصلاح انتهاجها، ولا يفي بمتطلبات التنبؤ بالنتائج التي ستفرزها هذه السياسة مستقبلاً، فالأمران يتطلبان تكميل الإطار المحاسبي بدراسة العلاقات السلوكية الكلية الرئيسة في الاقتصاد المعنى واختبارها، وذلك لأن تَفَهُّم هذه العلاقات هو الأمر الذي سيمكن القائمين على مقدرات السياسات الاقتصادية من تقييم رد فعل المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية إزاء ما سيطرأ على بعض المتغيرات التلقائية من تحولات وإزاء ما سيطرأ على السياسات الاقتصانية من تغيرات (صندوق ألنقد الدولي، 1995: 19–20؛ 1987: 5). فتغيرات الاحتياطي الأجنبي لا تنعكس على ميزان المدفوعات فحسب، بل تترك أثرها على ميزانية المصرف المركزي أيضاً. من ناحية أخرى، وإلى جانب عوامل أخرى، تحدد التغيرات الطارئة على الإنتاج مقدار ما تجنيه الحكومة من عوائد ضريبية وحجم ما سيتحقق في الاقتصاد المعنى من معاملات تجارية. أما الإمكانات المتاحة للحكومة على الاقتراض الحكومي فإن أثرها لا ينعكس على الوضع النقدي فحسب، بل يحدد قدرة الحكومة على تمويل العجز المحتمل في ميزانيتها. بناءً على هذه النشابكات فإن «البرنامج المالي» أداة تُستخدم أولاً لتقييم الأداء الاقتصادي للبلد ورضعه الاقتصادي الكلي، وثانياً لتحديد الآثار الكمية الناجمة عن الخطوات المتخذة للوصول إلى الأهداف المزمع تحقيقها، وثالثاً لاختبار ما إذا كان ثمة تناقض بين هذه الخطوات والأهداف المطلوب تحقيقها من خلال مجمل العناصر المكونة لبرنامج الإصلاح، ورابعاً لمراقبة مدى نجاح الحكومة المعنية في تحقيق المستويات الكمية التي تعهدت بالوصول إليها ونلك من خلال مقارنة ما تم الاتفاق عليه مع ما

## الإطار الاقتصادي الكلي ولختيار أدوات التصحيح في سياق سياسات إدارة الطلب

عند صياغة البرامج الاقتصادية الرامية إلى إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات يفترض صندوق النقد الدولي أن الطاقة الإنتاجية ثابتة في الأجل

القصير، وإن لم تكن مستخدمة بالضرورة بالكامل (صندوق النقد الدولي، 1987: 9). وينطلق التحليل من المعادلة التالية كثيرة التداول في الحسابات القومية:

$$Y = A + EX - IM \tag{1}$$

والتي يرمز فيها (Y) إلى قيمة السلم المنتجة في الاقتصاد الوطني، و(A) إلى الاستيعاب المحلي، و(EX) إلى قيمة الصادرات، و(IM) إلى قيمة السلم المستوردة. وإذا تجاهلنا المدفوعات التحويلية وأخننا صافي الصادرات والواردات فقط فسنحصل على المعادلة التالية لميزان الحساب الجاري (LB) والتي تعتبر العمود المفقوي الذي يقوم عليه منهج الاستيعاب في تحليل ميزان المنفوعات (صندوق النقولي، 1987: 10):

$$Y - A = LB \tag{2}$$

وفي ميزان المدفوعات تتجسد العلاقة بين الحساب الجاري وتدفقات رأس المال وما يطرأ على ميزان الاحتياطي الأجنبي من تغيرات، فيما أن كلا جانبي ميزان المدفوعات يجب أن يكونا متعانلين، لذا فإن تغير ما لدى المصرف المركزي من المتياطي أجنبي (dR) سوف يساوي صافي رصيدي ميزان الحساب الجاري (LB) وميزان رأس المال (CB) حتماً، أي أن:

$$dR = LB + CB (3)$$

وإذا ما عوضنا عن (LB) بقيمته المعرّفة في المعادلة رقم (2)، فسنحصل على العلاقة التالية السائدة بين الموازين الثلاثة:

$$dR = Y - A + CB (4)$$

من المعادلة التعريفية أعلاه يستنتج صندوق النقد الدولي نتيجة مهمة مفادها أن صافي ما بحوزة المصرف المركزي من أصول أجنبية؛ أي الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي (AR)، سينخفض بمقدار تَفُوِّق الاستيعاب المحلي على الإنتاج، طالما لم تمول هذه الزيادة من خلال تدفقات رأسمالية من العالم الخارجي (صندوق النقد الدولي، 1987: 12). وبما أن ما في حوزة البلد النامي من احتياطي أجنبي – نسبياً – ضغيل عادة، لذا يؤدي تقوُّق الاستيعاب المحلي على الإنتاج إلى استزاف الاحتياطي الإجنبي وعجز البلد المعني عن الإيفاء بالتزاماته المالية الدولية إن عاجلاً أو آجلاً.

وكما هو بين من المعادلات التعريفية السابقة وإذا افترضنا أن البلد المعني قد استنفد كل ما لديه من مصادر للتمويل الخارجي، فسيتحتم عليه، في الحالات العامة، معالجة عجز ميزان منفوعاته (ترلجع ما لديه من لحتياطي أجنبي) إما من خلال خفض العجز الحاصل في ميزان الحساب الجاري (LB) و/أو من خلال زيادة الإنتاج (Y). ولكن، وبما أن وقف استمرار استنزاف الاحتياطي الأجنبي يتطلب اتخاذ تدابير سريعة الفاعلية، لذا تعطي برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من قبل المسندوق الأولوية لخفض الاستيعاب المحلي (A)، إذ ليس من المتوقع، عادة، أن يكون بمستطاع البلد النامي زيادة الإنتاج (Y) بالسرعة المطلوبة. ويعني إعطاء الأولوية لنفض الاستيعاب المحلي التركيز، بالدرجة الأولى، على أدوات سياسة إدارة الطلب السلعي، أي إعطاء الأولوية للسياسات النقبية والمالية التقييدية. وبما أن القطاع الحكرمي، أو القطاع العام بشكل أعم، هو، في كثير من الحالات، مصدر الإفراط في الطلب المحلي (Fischer, 1997)، لذا تتضمن برامج الإصلاح مزيجاً المباشر لتخفيض الطلب السلعي. بالإضافة إلى هذا يمكن زيادة الضرائب على الستهارك الخاص والاستثمار بغية خفضهما.

عموماً تتوخى برامج الإصلاح الاقتصادي من سياسة إدارة الطلب تحقيق هدفين اقتصاديين هما:

- تحقيق التوازن بين الإنفاق الكلي والطاقة الإنتاجية المتاحة نظراً لأن هذا التوازن هو الضمانة لعدم ارتفاع المستوى العام للأسعار (التوازن الداخلي).

 تحقيق الترازن في ميزان المدفوعات، أي تحقيق الشروط التي تضمن ألا يتعدى عجز ميزان الحساب الجاري المستوى القابل للتمويل في الأمد الطويل من خلال المصادر المتاحة (التوازن الخارجي).

إلا أن سياسة إدارة الطلب لا تحقق كلا الهنفين بمستوى ولحد؛ فبتحكمها المباشر في مستوى ولحد؛ فبتحكمها المباشر في مستوى الاستيعاب المحلي تظل هذه السياسة، وبالدرجة الأولى، آداة مباشرة لتحقيق التوازن الداخلي. آما أثرها على التوازن الخارجي فلن يكون إلا أثراً ثانوياً. ففي سياق خفضها لمستوى الطلب المحلي يمكن أن تؤدي سياسة إدارة الطلب إلى تراجع في الإنفاق على السلع المستوردة، إلا أنها لا تضمن زيادة

الصادرات. وعلى هذا فإن سياسة إدارة الطلب غير قادرة على تحقيق ما تهدف برامج الإصلاح إلى تحقيقه التوازن الداخلي والخارجي في آن واحد وينفس الدرجة من الفاعلية. وهذه الحقيقة ليست سوى مثال يؤكنه في الواقع، مصداقية ما صاد يسمى به فقاعدة تنبرغن» (Tinbergen, 1952) (Tinbergen's rule) والتي مفادها أن السياسة الاقتصادية لا يمكنها عموماً تحقيق عدد معين من الأهداف الاقتصادية دون استخدام نفس العدد من الأدوات السياسية على الأقل. وتطبيقاً على ما نحن بصدد الحديث عنه، تعني هذه القاعدة أنه يتعين استخدام أداة ثانية ذات فاعلية ليس بصد الحديث على مستوى الطلب المحلي، بل ذات فاعلية في التأثير على مستوى الطلب المحلي، بل ذات فاعلية في التأثير على هذا الطلب، أي ذات فاعلية في التأثير على مستوى الطلب سيتعين، نحر يضمن تحقيق التوازن الخارجي. بالإضافة إلى سياسة إدارة الطلب سيتعين، إذن في الحالات العامة، استخدام سعر صرف العملة الوطنية أداة لتحقيق التوازن الخارجي.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن يدور حول التوصيف أو التحليل الكمي (quantitative analysis) للسياسات النقدية والمالية الضرورية لتحقيق التغير المطلوب في مستوى الاستيعاب المحلي؛ أي أنه يدور حول الطريقة التي يستخدمها صندوق النقد الدولي عند لحتسابه كمياً (quantitative) القيم التي يتعين أن تكون عليها المتغيرات النقدية والمالية المحدّدة لمستوى الاستيعاب المحلي.

## دور السياسة النقبية في تحقيق التوازن الخارجي:

تقوم السياسة النقدية بدور أساسي في تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذها. ويشكل المنهج النقدي في تحليل ميزان المدفوعات عنصراً مهماً في الاساس النظري لكافة برامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل الصندوق والمصممة للتطبيق في اقتصاد يعمل وفق نظام أسعار الصرف الثابتة ومفتوح على السوق العالمية لكنه من الصغر بحيث لا تأثير لعرضه وطلبه السلعيين على الإسعار السائدة في هذه السوق العالمية (صندوق النقد الدولي، 1987: 29). والميزة الجوهرية للمنهج النقدي في تحليل ميزان المدفوعات تكمن في أن هذا المنهج لا يرى في ميزان المدفوعات إلا ظاهرة نقية بحثة؛ أي أنه يرى أن تسليط الضوء على العلاقة السائدة بين ميزان المدفوعات واصول وخصوم الجهاز المصرفي هو أنجع السبل لتفهم ما يطرأ على ميزان المدفوعات من تغيرات.

وتتضح العلاقة القائمة بين ميزان المدفوعات وميزانية المصرف المركزي من خلال المعادلة التعريفية التالية لميزانية المصرف المركزي والتي تشتمل أولاً: على الاساس النقدي (B) (high powered money, monetary base)، والمسمى بالقاعدة الاساس النقدي من النقد الذي يتداوله النقدية أو النقد الاحتياطي أيضاً. ويتكون الأساس النقدي من النقد الذي يتداوله الجمهور وما في خزائن المصارف التجارية من عملة وما لهذه المصارف من أصول لدى المصرف المركزي القطاعين المصرفي والحكومي الوطنيين (DCcs)، أو الانتمان المحلي (domestic credit) كما يسمى والحكومي الوطنيين (R) والذي يسمى بالاحتياطي الاجنبي (international reserves) أيضاً:

$$R + DC_{CB} = B (5)$$

وفي الحقيقة فإن ما بحوزة المصرف المركزي من احتياطي أجنبي هو ليس كل ما يمتلكه البلد من أصول خارجية، ففي الحالات العامة تحتقظ المصارف التجارية أيضاً بشيء من هذه الاصول. ولكن، ولأغراض التبسيط، يفترض الصندوق في تحليله أن المصرف المركزي يحتفظ بكافة الأصول الأجنبية، الأمر الذي يمكنه من اعتبار التغير في صافي ما بحوزة المصرف المركزي من أصول الجنبية مطابقاً لصافي ما يطرأ على ميزان المدفوعات من تغيرات. وإذا ما فاضلنا المعادلة التعريفية أعلاه في الزمن، فسنحصل على:

$$\frac{dB}{dt} + \frac{dDC_{CB}}{dt} = dB$$
وكما هو معروف، فإن بإمكاننا كتابة المعادلة أعلاه على النحو التالي أيضاً.
$$\Delta R + \Delta DC_{CB} = \Delta B \qquad (6)$$

تبين المتطلبة المحاسبية أعلاه (المعادلة 6) أن مجموع ما يطرأ على الاحتياطي الأجنبي والائتمان المحلي (جانب الأصول) من تغيرات يساوي ما يطرأ على الأساس النقدي من تغيرات (جانب الخصوم في ميزانية المصرف المركزي)؛ ولا مراء في أن بإمكاننا القول أيضاً أن ما يطرآ على الاحتياطي الأجنبي (أي على صافي ميزان المنفوعات) من تغيرات ( $\Delta$ R) يساوي التغير في الأساس النقدي ( $\Delta$ B).

من ناحية أخرى يوضح لنا مضاعف خلق النقود الانتمانية (m) العلاقة القائمة بين الأساس النقدي والكتلة النقدية (M) (والتي تشتمل على ودائع القطاع غير المصرفي لدى المصارف التجارية مضافة إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي). فكما هو معروف، يعطينا حاصل ضرب مضاعف خلق النقود بالأساس النقدى حجم الكتلة النقدية:

$$M = m \cdot B \tag{7}$$

تبين لنا المعادلة (7) أولاً أن حجم الكتلة النقدية يفوق حجم الأساس النقدي وثانياً أن القول بأن ما سيطرا على الأساس النقدى من تغيرات سيؤدي بالضرورة إلى تغير الكمية النقدية (عرض النقد) بنفس الاتجاء لا يصح إلا إذا افترضنا أن المضاعف (m) يتصف بالثبات عبر الزمن (constant over time). فالكتلة النقدية ستساوي الأساس النقدي حينما تبلغ قيمة المضاعف (1)، وستكون ضعف الأساس النقدى حينما تبلغ قيمة المضاعف (2). وكما هو معروف تعكس تغيرات المضاعف سلوك ثلاث جهات اقتصادية: أولاً، المصرف المركزي بوصفه سلطة الإصدار النقدي المخولة بتحديد نسب الاحتياطي النقدي القانوني. ثانياً، المصارف التجارية بوصفها صلحبة القرار في تحديد حجم ما تود حيازته من احتياطيات. وثالثاً، الجمهور غير المصرفى بوصفه المحدد لهيكل الكتلة النقدية، أي نسبة العملة في التداول بالقياس إلى الودائع. ومعنى هذا أن سلطة الإصدار النقدى لا تتحكم تحكماً كاملاً في الكتلة النقدية وذلك لأن ثمة عوامل عديدة تحدد قيمة المضاعف نذكر منها على سبيل المثال: تفضيل القطاع غير المصرفي للسيولة النقدية ورغبة المصارف التجارية في حيازة احتياطيات زائدة. ولأن هذه العرامل لا تتصف بالثبات عبر الزمن، لذا لا تفترض برامج صندوق النقد الدولي ثبات المضاعف دائماً وأبداً في كل البلدان. إذ لو كان المضاعف ثابتاً، لكان بمستطاع المصرف المركزي أن يستخدم المعادلة أعلاه لتحقيق المستوى المستهدف لعرض النقد، ففي هذه الحالة ما عليه إلا أن يقدر المضاعف وأن يحدد، من ثم، الأساس النقدى بالمستوى الذي يفرز عرض النقد المستهدف، بناءً على هذا التقييم ينتهج الصندوق في سياق ما يقوم به من مسح نقدي وما يستخلصه من المسح النقدي من نتائج بالنسبة لميزان رأس المال في ميزان المدفوعات أسلوبين: آسلوباً يفترض ثبات المضاعف وأسلوباً يفترض أن المضاعف لا يتصف بالثبات عبر الزمن.

## في حالة استقرار المضاعف

بناءً على فرضية استقرار المضاعف، واستناداً إلى ما جاء في المعادلة (7)

يمكن القول أيضاً: إن الكتلة النقنية ستتغير بمقدار حاصل ضرب المضاعف بالتغير الذي يطرأ على الأساس النقدي (صندوق النقد الدولي، 1987: 41–43)، أي أن:

$$\Delta M = m(\Delta B) \tag{8}$$

وإذا ما أخننا ما جاء في المعائلة (6) في الاعتبار، فسيكون في وسعنا القول أيضاً بأن:

$$\Delta M = m(\Delta R + \Delta DC_{CB}) \tag{9}$$

بالإضافة إلى ما تقدم يضيف الصندوق إلى المعدلات التعريفية أعلاه معادلة سلوكية تخص الطلب النقدي مفادها أن تغير الطلب النقدي ( $\Delta M^d$ ) يرتبط إيجابياً بالتغير في الدخل الحقيقي ( $Y^r$ ) والتغير في الدستوى العام لأسعار السلم ( $\Delta P$ ) وم يطرأ من تغيرات على معدل سعر الفائدة (آ) ومتغيرات أخرى غير محددة:

$$\Delta M^{d} = f(\Delta Y^{r}, \Delta P, \Delta i, ...)$$
 (10)

ومن الأمرر الاساسية للتحليل النقدي لميزان المدفوعات هو افتراض صندوق النقد الدولي سيادة التوازن في السوق النقدية بصورة دائمة. حيث يرى الصندوق، انسجاماً مع تحليل دهاري جونسن» (Johnson, 1975, 85) ان عرض النقد يتكيف دائماً على نحو يشبع الطلب عليه، ونلك لأن بمستطاع البناء البلد المعني التخلص مما دائماً على نحو يشبع الطلب، أو إشباع طلبهم من فائض نقدي، في حالة تقوق العرض على الطلب، أو إشباع طلبهم من الساع والأوراق المالية الخارجية في حالة قصور العرض النقدي عن إشباع حليتهم المتزايدة من النقد. فالمواطنون يرغبون عادة في الاحتفاظ بكمية نقدية حقيقية مثلى، فإذا كانت الكمية النقدية الموجودة بحوزتهم تقوق الكمية التي يرغبون في الاحتفاظ بها، فإن هذا سيفعهم إلى التخلص من هذا الفائض ونلك باستيراد سلم وأرداق مالية على نحو متزايد. أما إذا كانت الكمية النقية الموجودة لديهم أنى من الكمية النقية التي يرغبون في الاحتفاظ بها، فإن هذا سيدفعهم إلى التوسع في تصدير السلع والأوراق المالية. ومعنى هذا أن الكتلة النقية ستساوي الطلب النقدي في الحالة الترازئية (صندوق النقد الدولي، 1987: 30)، أي أن:

$$\Delta M = \Delta M^d \tag{11}$$

وإذا أخننا في المعادلة (11) ما جاء في المعادلات (9) و(10) من تعريف للعوامل المتحكمة فيما يطرأ على الكتلة النقدية  $(\Delta M)$  والطلب النقدي  $(\Delta M^d)$  من تغيرات في الاعتبار، فسنحصل على:

$$\Delta R = (^{1}/_{m}). f(\Delta Y^{r}, \Delta P, \Delta i, ...) - \Delta DC_{CB}$$
 (12)

من هذه المعادلة يمكننا أن نستخلص لب إطار البرمجة المعمول بها في صندوق النقد الدولي؛ ففي إطار هذه البرمجة تؤسس، عادة، علاقة بين صافي الأصول الأجنبية والكتلة النقدية والقروض التي تمنحها سلطة الإصدار النقدي للمصارف التجارية والحكومة. فالمعابلة توضح أن أي تفوق في الزيادة الحاصلة في حجم القروض على الزيادة الحاصلة في الطلب النقدى أو بالأحرى على الزيادة الحاصلة في الكتلة النقدية (التي تساوي الطلب النقدي في وضع التوازن) تنعكس في انخفاض صافى الأصول الأجنبية، وأن صافى الأصول الأجنبية سيرتفع، إن ارتفع الطلب النقدى (أو بالأحرى إن ارتفعت الكتلة النقدية) بمقدار يفوق التوسع الحاصل في حجم القروض التي تحصل عليها المصارف التجارية من المصرف المركزي (صندوق النقد الدولي، التحليل النقدي، بدون تاريخ: 23). وكما هو واضح تفترض هذه النتيجة أساساً أن الطلب النقدى لا يخضع لتطور حجم الاثتمان المحلي، أي أن المصرف المركزي غير قائر على التحكم في الكتلة النقبية، إنما هو قائر على التحكم انطلاقاً من طلب نقدي معطى – في العناصر المكونة للكتلة النقدية فقط: نسبة الائتمان المحلى إلى صافى الأصول الأجنبية (DCcB/R)، أو بتعبير اكثر وضوحاً: انطلاقاً من طلب نقدي معطى، فإن المصرف المركزي، وإن كان غير قادر على التحكم في عرض النقد، إلا أن باستطاعته أن يتحكم في صافي ميزان المنفوعات وذلك من خلال تحكمه في حجم الائتمان المحلى (Dornbusch & Fischer, 1995: 753).

ولا مراء في أن القول بأن الطلب النقدي لا يخضع بالضرورة لتطور الائتمان المحلي لا يصح إلا إذا افترضنا أن الاقتصاد المعني منفتح على العالم الخارجي وصغير، نسبياً، في الاقتصاد العالمي، وكفذ بنظام سعر الصرف الثابت في معاملاته التجارية والمالية، وأن غالبية إنتاجه يشتمل على سلع متاجر بها دولياً وذات أسعار معطاة من خارج النموذج ونك لانها تتحدد من خلال السوق العالمية. وضمنياً تعني هذه الفرضية أن معدل التضخم المحلي يتحدد بفعل معدل التضخم العالمية (بيجان ب. أجيفلي وكفرون، 1991: 30). وكما هو بين من الادبيات المنشورة ينطلق صندوق النقد الدولي من هذه الفرضية فعلاً. ففي هذه الادبيات يقد الصندوق بأنه، وبسبب تعامله مع النخل الحقيقي كما لو كان قيمة خارجية، يُعتقد، بالنسبة داحالة البلد الصغير، الخاصة، التي يتحدد فيها مستوى الاسعار المحلية على أسلس الاسعار الخارجية إي من خلال تعادل القوة الشرائية (أو قانون

السعر الواحد)، أن الطلب على النقود متفير مستقل بالفعل عن التغيرات في الائتمان المحلي (صندوق النقد الدولي، 1987: 31).

ونستطيع تعرّف الروابط القائمة بين السياسة النقدية والاستيعاب وميزان المدفوعات عن كثب حينما ناخذ تعريف الاحتياطي الأجنبي الوارد في المعادلتين (4) و(12) في الاعتبار:

$$Y - A + CB = (1/m). f(\Delta Y^{r}, \Delta P, \Delta i...) - \Delta DC_{CB}$$
 (13)

انطلاقاً من المعادلتين (12) و(13) وفي حالة، أولاً، ثبات العلاقات الدالية المحددة للطلب النقدي وثانياً، استقلالية هذا الطلب عن تطور الاثتمان المحلي المحددة للطلب النقدي وثانياً، استقلالية هذا الطلب عن تطور الاثتمان المحلي الاشتلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الحد من الترسع في الاثتمان المحلي بقدر يعقق خفض عجز ميزان المدفوعات بالمقدار المعطى في طرف اليسار من المعادلة اعلاه (CB). وبما أن برامج الإصلاح الاقتصادي المصممة من قبل الصندوق تفترض، عادة، ثبات الناتج القومي الحقيقي في الأمد القصير، لذا ترمي هذه البرامج، الطلاقاً مما تتنباً به من صاف في ميزان رأس المال (CB)، إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات من خلال خفض الاستيعاب، باليات سياسة إدارة الطلب التقليدية.

انطلاقاً من هذا التقييم وبناء على ما جاء في المعادلة (13) يحدد البرنامج المالي الخطوات التي يتعين على السياسة النقدية اتخاذها على النحو التالي:

1 - يحدد هنف للتغيرات في صافي الاحتياطي الاجنبي خلال فترة محددة،
 وهي فترة سنة عموماً.

2 – يُقدر المسار المحتمل للطلب على النقود خلال نفس الفترة، وينطوي نلك على التنبؤ بالعوامل الأساسية التي تحدد الطلب على النقود، أو وضع أهداف لها، مثل الدخل الحقيقي والاسعار.

6 – انطلاقاً من الطلب النقدي المتوقع والهدف الكلي لميزان المدفوعات (التغير المستهدف في صافي الاحتياطي الاجنبي)، يخصم الرقم المقابل الخاص بالتغير في صافي الاصول المحلية من متطابقة الموازنة للاصول والخصوم في ميزانية المصرف المركزي (صندوق النقد الدولي، 1987: 33)؛ أي أننا نحتسب في سياق الخطوة الثالثة، وبافتراض أن المصرف المركزي يحتفظ بكافة الاحتياطي الاجنبي، التغير المستهدف في حجم الانتمان المحلي (ΔDCcs) انطلاقاً من المعادلة (12)

وبما ينسجم مع القيم المستهدفة في الخطوتين السابقتين (خفض حجم الكتلة النقدية بالقدر الذي يفرز التغير المستهدف في صافى الاصول الاجنبية).

ولأن الطرف الأيمن من المعاملة (13) يوجُّه الأنظار صوب التغيرات في صافى الأصول الأجنبية فقط ويحجب عنا هيكل ميزان المدفوعات كلية، لذا يستعين صندوق النقد الدولي بالطرف الأيسر من المعاملة (Y - A + KB)، وذلك لأن هذا الطرف يوضيح «مكان حدوث التحسن في ميزان المنفوعات، وما إذا كان سيحدث من خلال الحساب الجارى أو حساب رأس المال، وما إذا كان سيحدث، داخل الحساب الجارى، من خلال تخفيض الواردات أم زيادة الصادرات» (صندوق النقد الدولي، 1987: 35). وبما أن الفارق بين الإنتاج والاستيعاب المحلى (Y-A) ليس إلا صافى الحساب الجاري - إذا ما أهملنا الهبات - لذا يحاول الصندوق في إطار البرمجة المالية التنبق بقيمة الواردات والصادرات وحجم التنفقات والتسربات الراسمالية على أساس أن الواردات دالة في الدخل القومي، ويخمن الصندوق قيمة الصادرات المتوقعة «...على أساس التنبؤات بنموً الدخل الحقيقي بأسواق صادرات البلد، وربما على أساس صادرات البلدان المنافسة في السوق العالمية، (صندوق النقد الدولي، 1987: 37). أما تخمين صافي التنفقات الرأسمالية فإنه يتم على أساس أن هذه التدفقات قيم تلقائية تتحدد من خارج النموذج. «ومن الضروري في المعتاد في حالة التدفقات الرأسمالية الصافية غير المصرفية أن يُحدُّد أولاً مستوى «مطرد» للدين الخارجي يتمشى ومقدرة البلد الحالية والمستقبلية على خدمة دينه، ثم التأكد بعد نلك من أن الزيادة في صافي المديونية الخارجية تتمشى مع هذا المسترى المطرد. ومن المفترض أن بند التنفقات الراسمالية يشمل تنفقات المعونة والاستثمار المباشر والقروض التجارية الخارجية. وبعد الحصول على قيم الصادرات والتنفقات الرأسمالية، يمكن اشتقاق قيمة الواردات المستهدفة كبند متبق، (صندوق النقد الدولي، 1987: 37) في ميزان المدفوعات المتوقع.

انطلاقاً من هذه التنبؤات يشترط الصندوق، عادة، على البلد الراغب في الحصول على قرض من موارده أن يحدد مساراً زمنياً لما يتعين عليه اتخاذه من إجراءات تهدف إلى خفض الائتمان المحلي (Dca) بما يترامم مع الأهداف المرسومة في البرنامج المالي.

### في حالة عدم استقرار المضاعف

ولعدم تأكده من استقرار مضاعف خلق النقود الائتمانية دائماً وأبداً وفي كل البلدان التي يتفق معها على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، لذا ينطلق الصندوق في سياق توصيفه الكمي للسياسة النقدية الواجب انتهاجها من الميزانية التجميعية لمجمل الجهاز المصرفي (اي ميزانية المصرف المركزي وميزانية المصارف التجارية). فحسب ما يقوله الصندوق في أدبياته، ففي حالة «تحرُّك المضاعف بشكل عشوائي أو لا يمكن التنبق به، من الأجدى... التركيز على التوسع الكلي للائتمان المحلي لا على الائتمان المقدم من البنك المركزي، (صندوق النقد الدولي، 1987: 43).

ولا يتطلب الأمر هنا سوى إجراء تغيير طفيف على المعادلات التي سبق الشتقاقها، إذ يتعين علينا، أولاً، أن نلخذ في الاعتبار أن المصرف المركزي ليس المؤسسة الوحيدة التي تتوافر الديها أصول أجنبية. ففي الحالات الاعتيادية تتوافر المصارف التجارية أيضاً على أصول أجنبية. وثانياً، أن نميز في ميزان رأس المال في ميزان المدفوعات بين التغير في صافي ما بحوزة المصارف التجارية من أصول أجنبية ( $\Delta R_B$ ) والتغير في صافي المديونية الخارجية للقطاع الخاص ( $\Delta R_C$ ) إلى بهذا نحصل على المعادلة التالية لميزان المدفوعات، والتي يرمز فيها ( $\Delta R_C$ ) إلى تغير الاحتياطي الاجنبي الموجود في حوزة المصرف المركزي & (Erenkel &)

$$\Delta R_{C} = LB + \Delta FI_{pr} - \Delta R_{B}$$
 (14)

انطلاقاً من الميزانية التجميعية للجهاز المصرفي يمكن صبياغة معادلة تعريفية، شبيهة بالمعادلة (6)، تعطينا ما يشتمل عليه جانبي الأصول والخصوم في هذه الميزانية التجميعية:

$$\Delta R_{C} + \Delta R_{B} + \Delta DC_{BC} = \Delta M \tag{15}$$

من هذه المعادلة يتبين لنا أن التغير في الكتلة النقدية ( $\Delta M$ ) يساوي التغير في مجمل ما لدى القطاع المصرفي من أصول أجنبية (أي الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي  $\Delta Rc$  بالإضافة إلى صافي الاصول الأجنبية لدى المصارف التجارية ( $\Delta Rc$ ) مضافاً إليه التغير الحاصل في القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي إلى القطاع غير المصرفي ( $\Delta DC_{BC}$ ). وإذا افترضنا استقرار العلاقات الدالية المتحكمة في الطلب النقدي، فسنحصل، إذا كررنا هنا أيضاً الخطوات التي كنا قد انتهجناها سابقاً، كبيل عن المعادلة ( $\Delta C$ ) على:

$$\Delta R_C = f(\Delta Y^r, \Delta P, \Delta i...) - \Delta DC_{BC} - \Delta R_B$$
 (16)

وإذا ما جرى تحديد حجم الاحتياطي الأجنبي المستهدف، وإذا ما أخذ المرء في الاعتبار ما سيطرأ على الطلب النقدي وعلى صاقي الاصول الاجنبية لدى المصارف التجارية من تغيرات، فسيكون بالإمكان، في إطار البرمجة المالية المتبعة من قبل صندوق النقد الدولي لحتساب سقف الاقتمان المحلي (ΔDCa) الذي يأتلف مع هدف خفض عجز ميزان المنفوعات.

وكما هو بينً من مجمل العرض أعلاه، يشتمل النموذج الذي تحدد في إطاره السياسة النقدية الضرورية لإعادة ميزان المدفوعات إلى حالة توازنية على: أولاً، معادلات تعريفية مستقاة من الحسابات القومية (حسابات الدخل والإنتاج) وثانياً، وكفرضيات سلوكية، على ثبات مضاعف النقود الاثتمانية وعلى الفرضيات التي كنا قد أشرنا إليها بشأن دالة الطلب النقدي. فحسب ما يراه صندوق النقد الدولي د...لا توجد داخل الإطار البسيط للبرمجة المالية أي صعوبة مفاهيمية في اشتقاق الحدود القصوى على الاثتمان المحلي التي تتمشى مع التغير المرغوب في صافي الأصول الخارجية. وتشتمل العملية باسرها أساساً على المناورة بعلاقات الموازنة، مع لنخول الطلب على النقود في الصورة كالعلاقة السلوكية الوحيدة. لذلك يصبح الطلب على النقود هو العلاقة الاساسية في التحليل، (صندوق النقد الدولي، 1987: 33).

تحظى، إذن، الفرضيات بشأن دالة الطلب النقدي بأهمية كبيرة في برامج الإصلاح الاقتصادي فلكي ويكون للتغير في الائتمان المحلي أثر يمكن الننبؤ به على ميزان المدفوعات، يجب أن يكون للطلب على النقود علاقة يمكن الننبؤ بها مع عدد محدد من المتغيرات. ونظراً لان هذه العلاقة ثابته، فإن أي زيادة في الائتمان المحلي تسبب تباعداً بين الطلب على النقود وعرض النقود، مما يؤدي إلى انخفاض في صافي الاصول الخارجية، لان الجمهود لن يكون راغباً في حيازة النقود الإضافية التي خلقت. وإذا لم يحدث هذا التباعد، فلن يكون هناك... أي أثر مجمع على ميزان المدفوعات. ويحدث ذلك إذا كان الطلب على النقود سلبياً، بمعنى آنه تكيف... لتحقيق التوازن في سوق النقد في حالة حدوث صدمة من أي نوع». (صندوق النقد الدولي، 1987: 34). ولإيضاح المقصود بالجملة الاخيرة نذكر القارئ بأن صندوق النقد الدولي يفترض، شأته في ذلك شأن دعاة النظرية النقدية في ميزان المدفوعات، أن السوق النقدية تميل إلى التوازن وأن هذا التوازن يتم إما من خلال ما يطرأ على ميزان المدفوعات من تكيف أو من خلال ما يطرأ على ميزان المدفوعات من تكيف أو من خلال ما يطرأ على ميزان المدفوعات من تكيف أو من خلال ما يطرأ على الطلب خلالة تكيف من أن هذا ولكي تحقق السوق النقدية توازنها من خلال تكيف من المناهد على الطلب المنقدي من تغيرات. من هذا ولكي تحقق السوق النقدية توازنها من خلال تكيف من خلال من خلال تكيف ميزان المدفوعات من تكيف أو من خلال ما يطرأ على الطلب خلال من خلال من خلال تكيف المنتورات. من هذا ولكي تحقق السوق النقدية توازنها من خلال تكيف

ميزان المدفوعات، يجب أن يبقى الطلب النقدي دالة مستقرة في بضعة محددات. أما إذا لم يتحقق هذ الشرط، فسيكون، حسب ما يقر به صندوق النقد الدولي ذاته «...من الصعب عملياً إثبات فرضية أن التغيرات في الانتمان المحلي تسبب فقط تغيرات في الاحتياطيات. والشروط اللازمة لهذه الفرضية صعبة تماماً. والواقع أنه يجب ألا الاحتياطيات. والشروط اللازمة لهذه الفرضية صعبة تماماً. والواقع أنه يجب ألا يكون لأي عملية توسعية بالسوق المفتوحة من جانب السلطات النقدية أي أثر على أسعار الفائدة المحلية، أو قرارات الإنفاق، أو الاسعار، أو سعر الصرف. ومن الواضح أن مثل هذ الفرضية لا تنطبق على بلد كبير يطبق نظاماً معوماً للصرف. كما لا تنطبق على معظم البلدان النامية الصغيرة حيث تكون التفقات الرأسمالية الدولية مقيدة. وتتوقف درجة تطبيقها، بين أمور أخرى، على درجة انفتاح أسواق السلع ورأس المال، ومدى انساع هذه الأسواق، ودرجة مرونة سعر الصرف، المندوق النقد الدولي، 1987: 38)، ولهذا السبب تأخذ برامج التصحيح الاقتصادي المقترحة من قبل الصندوق في الاعتبار مدى انفتاح أسواق السلع والمال في المقترحة من قبل الصندوق في الاعتبار مدى انفتاح أسواق السلع والمال في الاقتصاد المعني ومدى مرونة سعر صرف عملة ذلك البلد مقابل العملات الأخرى.

## دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الخارجي

في إطار البرمجة المالية المتبعة من قبل صندوق النقد الدولي يتم الترصيف الكمي للسياسة المالية من خلال التمييز بين التوسع في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ( $\Delta D_{\rm st}$ ) والتغير في الائتمان المقدم للقطاع العام ( $\Delta D_{\rm st}$ ) (صندوق النقد الدولي، 1987: 38). بهذا يمكن تعريف الائتمان المحلي المقدم من قبل مجمل الجهاز المصرفي ( $\Delta DC_{\rm ss}$ ) على النحو التالي:

$$\Delta DC_{BC} = \Delta D_{Pr} + \Delta D_{St} \tag{17}$$

ريحظى التمييز بين حصة كل من القطاع الخاص والقطاع العام من الائتمان المحلي بأهمية كبيرة في سياق المغاوضات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي مع الحكومات الراغبة في الحصول على مساننته في التغلب على ما تعانيه من مديونية خارجية. فمن ناحية يجب أن تمنح البرمجة المالية القطاع الخاص قدراً ملائماً من الائتمان بحيث يكون باستطاعته تحقيق الاستثمارات الضرورية للنمو الاقتصادي، ونلك لأن «تحسن الاداء المُرْضي للنمو قد يقتضي في بعض الحالات إعادة تخصيص الموارد من القطاع العام إلى القطاعات غير العامة المنتجة بشكل مباشره (صندوق النقد الدولي، 1987: 38—39). ومن ناحية تخري لأن على الائتمان الممنوح

للقطاع الحكومي أن يسد الفجوة بين المصروفات والإيرادات الحكومية. من هنا فإن وضع سقف للائتمان الحكومي يعني، إذا ما أخذنا وسائل التمويل الآخرى المتوقعة في الاعتبار، عملياً، وضع سقف للعجز في الموازنة الحكومية.

بالإضافة إلى المعادلة السابقة، يتطلب التعرف على خصائص السياسة المائية في إطار البرمجة المائية الأخذ في الاعتبار المتطابقة القائلة بأن التغير في صافي المديونية الخارجية للبلد ( $\Delta FI$ ) هو مجموع التغير في صافي وضع الدين الخارجي لكل من القطاع الخاص ( $\Delta FI_{\rm St}$ ) والقطاع العام ( $\Delta FI_{\rm St}$ ):

$$\Delta FI = \Delta FI_{Pr} + \Delta FI_{St}$$
 (18)

وأخيراً، يجري إدراج القيد على موازنة الحكومة (budget constraint)، بحيث يتوجب على الحكومة تمويل أي عجز إما بزيادة مقترضاتها من الخارج، أو بزيادة صافى اقتراضها من النظام المصرفى:

$$G - T = \Delta D_{St} + \Delta FI_{St}$$
 (19)

حيث يرمز (G) إلى إجمالي الإنفاق (T) إلى إجمالي الإيراد الحكوميين، لذلك فإن (T-G) يمثل العجز المالي. ويشتمل قيد الموازنة على فرض ضمني بعدم وجود مبيعات للدين الحكومي للقطاعات الخاصة (غير المصرفية). وحسب تقييم صندوق النقد الدولي «لا تعتبر هذه الفرضية بالنسبة لمعظم البلدان النامية غير واقعية، وذلك لان أسواق الأوراق الحكومية في هذه البلدان غير موجودة أو محدودة للغاية، بحيث لا يتوفر للحكومة أي بدائل حقيقية سوى تمويل العجز بالاقتراض من الخارج أو من النظام المصرفي، (صندوق النقد الدولي، 1987: 40).

وتعكس المتطابقات الثلاث (المعادلات 17 و18 و19) العلاقة بين التوسع للتعكيمة، وتوفر مبرراً مهماً لوضع حدود قصوى على حجم الاقتراض الحكومي من الخارج ( $\Delta Fls_t$ ) وعلى كمية التمويل المصرفي الموازنة الحكرمية ( $\Delta Ds_t$ )، وذلك لأن هذه الحدود القصوى توفر وسائل لرصد حجم العجز في القطاع الحكومي.

وفي سياق استخدامه للنموذج النقدي لإيجاد المعدل الكلي للتوسع في الائتمان ( $\Delta DC_{BS}$ )، يشتق صندوق النقد الدولي معدل التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الحكومي ( $\Delta D_{S}$ ) من خلال طرح المعدل المستهدف للتوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص ( $\Delta D_{C_{BS}}$ ) من معدل التوسع في الائتمان الكلي ( $\Delta DC_{BS}$ ). بعد

التوصل إلى معدل التوسع في الائتمان الحكومي يقوم الصندوق بإضافة «القيمة المحتسبة (أو المستهدفة) للتوسع الائتماني للقطاع العام إلى المستوى الممكن للاقتراض الخارجي الرسمي (كما في 19) للحصول على أول تقديرات للعجز الكلي في موازنة الحكومة. ويقدر لختلاف هذا العجز عن خطط موازنة السلطات، يجب إجراء تغييرات في الضرائب أو الإنفاق، أو كليهما، من أجل سد فجوة الموارد. وبالتبادل يجب أن يكون الائتمان إلى القطاع الخاص اكثر محدودية مما كان مخططاً أصلاً، (صندوق النقد الدولي، 1987: 41). ويقدر الصندوق معدل التوسع المستهدف في الائتمان للقطاع الخاص بربطه بالتغير في الدخل الاسمي المتوقع أو بالمعدل المتوقع للاستثمار الخاص.

ومن ناحية أخرى يفرض نظام سعر الصرف المثبت، أيضاً، قيداً على نمو الائتمان. قطبقاً لما تذهب إليه دراسات باحثي الصندوق وتتطلب سلامة سعر الصرف المثبت ألا يزيد معدل نمو الائتمان المحلي عن حد أعلى محدد. ويتقرر هذا الحد الأعلى المحدد بفعل معدل نمو الطلب على النقود، الذي يتوقف على معدل التضخم العالمي ومعدل نمو الدخل الحقيقي ومرونة الطلب على النقود للدخل. ويزيد الحد الأعلى المسموح به انمو الائتمان المحلي (أي تقل درجة الانضباط المالوية) كلما: (1) زاد معدل التضخم العالمي، (2) زاد معدل نمو الدخل الحقيقي، (3) زادت مرونة الطلب على النقود للدخل» (بيجان ب. أجيفلي وآخرون، 1991: 31).

ولا مراء في أن الانضباط المالي المفروض بفعل قيد الاحتياطي الاجنبي 
سَيُضْعُف طالما كان باستطاعة المصرف المركزي الاقتراض من العالم الخارجي 
للبفاع عن سعر الصرف المعلن رسمياً، ومع هذا فإن الائتمان المحلي لا يمكن أن 
يتسع بخطوات زائدة السرعة، ونلك «لان استعداد الدائنين الإجانب لتمويل عمليات 
التدخل التي تقوم بها السلطات بغرض الدفاع عن السعر المثبت لن يستمر إلى 
أجل غير مسمى ولا يُقيم الدائن الإجنبي عادة على إقراض الحكومة إلا لو تصور 
أنها قادرة على الوفاء، وشرط القدرة على الوفاء (solvency requirement) هو 
الذي يُحَدِّدُ في النهاية الأوضاع المالية اللازمة لسلامة سعر الصرف المثبت، 
ويحدد الانضباط المالي المفروض على الاقتصاد، (بيجان ب. الجيفلي وآخرون، 
1991: 32).

وبعد أن يطبق الصندوق العلاقات المبينة سابقاً بين ميزان المدفوعات والسياسات النقدية والمالية على واقع البلد الراغب في الحصول على دعم مالي منه بُثْية التغلب على ما يعانيه من خلل خارجي، يحدد الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي لذلك البلد المستوى الكمي الذي يجب أن تكون عليه المتغيرات الاقتصادية ذات الشأن وفقاً للخطوات التالية (صندوق النقد الدولي، 1987: 36-88):

- وضع هدف لميزان المدفوعات الكلي الخاص بفترة البرنامج والمفروض أن
   يكون العجز في ميزان المدفوعات صفراً في نهاية الفترة التي يفطيها برنامج
   الإصلاح المتفق عليه من قبل الطرفين.
- وضع تنبؤات أو فروض بشأن سلوك مكونات ميزان المعفوعات التي يعتقد أنها تتحدد خارجياً، أي وضع تنبؤات بشأن الصادرات السلعية وصافي حجم تنفقات رأس المال من الخارج.
  - التنبؤ بالدخل الحقيقي ووضع هدف لمستوى الأسعار المحلية.
- استخدام القيم السابقة للتنبؤ بما سيكون عليه الطلب النقدي ولتعرف الحجم المتوقع للواردات.
- انطلاقاً من معدلات النمو الاقتصادي المترقعة في البلد المعني يُجُري تقدير حجم ما يحتاجه القطاع الخاص من ائتمان.
- تحديد سقف الائتمان المحلي الذي يتسرح مع التغير المستهدف في صافي
   الاصول الخارجية ومع الزيادة المرغوبة في الأراصدة النقدية الاسمية.
- انطلاقاً من الحدود القصوى للائتمان المُحلي ومن حاجة القطاع الخاص للقروض يُجرئي تحديد الائتمان المتاح للقطاع الحكومي لتمويل عجز الموازنة.
- من خلال تحديد سقف الانتمان الحكومي وما يتبع نلك، ضمنياً، من تحديد لمستوى عجز الموازنة الحكومية، تُجُرى تفييرات في الإيرادات الضريبية أو في الإيرادات الضريبية أو في الإيفاق الحكومية،
- بعد ذلك يُجري النظر فيما إذا ستتثرك الإجراءات المالية الهائفة إلى سد عجز الموازنة الحكومية أثاراً على معدل النمو الاقتصادي الذي رُضِعَت بناء عليه التنبؤات الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية عموماً والمتعلقة بالمتغيرات النقدية على وجه الخصو ص.

- من ثم يقوم الصندوق بدراسة ما إذا ستحقق الخطوات السابقة الراهية إلى إحداث تغيير في مستوى وهيكل الاستيعاب الهدفين الاساسنيين: التوازن الداخلي والتوازن الخارجي في أن واحد. فإن كان الحال على غير نلك، فسيتوجب عندئذ استخدام وسائل أخرى ذات فاعلية في تغيير مستوى وهيكل الاستيعاب.

من الخطوات السابقة يتبين بجلاء أن ثمة احتمالاً كبيراً الا تسفر القيم الكمية التي تم استنتاجها من الخطوات السابقة عن متغيرات اقتصادية كلية تتسق في كل الجزئيات. ولمعالجة مثل هذه الحالات يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء «نوع أو أخر من التعديل الذي يشتمل على معالجة متغير إضافي على أنه متغير داخلي فعلي ونلك بتعديل التغيرات المستهدفة في صافي الأصول الخارجية والاسعار وتعفقات رأس المال أو بتعديل التنبؤات الخاصة بكل من الدخل الحقيقي والصادرات، (صندوق النقد الدولي، 1987: 38). ويتكرر هذا الإجراء حتى يتخذ برنامج الإصلاح إطاراً متسقاً. وبالنسبة للحالات التي يتعين فيها تغيير سعر الصدف، فإن تحديد الحجم الملائم التغيير وتقدير آثاره على كل من الاسعار وميزان المدفوعات يزيد بقدر كبير من صعوبة أسلوب البرمجة المالية، ويحتم إعادة النظر في غالبية القيم الكمية التي تم التوصل إليها في سياق تحليل متطلبات التوازن الداخلي.

## البرنامج المالي وسياسة سعر الصرف:

تمثل سياسة سعر الصرف، كما نوَّهنا، إحدى الوسائل التي غالباً ما يفرض مسنوق النقد الدولي على البلدان النامية انتهاجها بُغْية تحقيق التوازن الخارجي، وفي الحالات الاعتيادية فإن توازن ميزان الحساب الجاري ليس دائماً وابداً الأمر المستهدف في برامج التصحيح الاقتصادي، الأمر المطلوب، عادة، هو وتخفيض عجز الحساب الجاري ليتواءم مع التدفقات الراسمالية المستمرة طويلة الأجل» (بما في ذلك المدفوعات التحويلية) وإلى داخل البلد المعني، (صندوق النقد الدولي، بضرورة خفض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى خفضاً يؤدي بالتالي بضرورة خفض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى خفضاً يؤدي بالتالي ما يؤدي بالتالي تهدي بدوره إلى تحويل الطلب الكلي لصالح الثانية مع تحويل العرض الكلي في نفس الوقت لصالح الأولى، وبهذا ينخفض الطلب الزائد على السلع القابلة للاتجار (أي يؤدي نلك إلى تحسين وضع الحساب الجاري). وينتج عن خفض سعر

الصرف أثر محوًّل للإنفاق، بالإضافة إلى تخفيض الطلب الكلي من خلال أثر الثروة، إذ يؤدي ارتفاع مستوى الأسعار المحلية بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية إلى خفض القيمة الحقيقية للأصول الملية وخفض الاستيعاب، (بيجان ب. أجيفلي وآخرون، 1991: 16) أي وباختصار يؤدي خفض قيمة العملة من ناحية إلى خفض الاستيعاب المحلي، ومن ناحية أخرى إلى تحويل الإنفاق من السلع الاجنبية صوب السلع الوطنية.

وتشكل المفاضلة بين تعديل سعر الصرف وسياسة إدارة الطلب من خلال تقليص حجم الموازنة الحكومية معضلة عند صياغة برامج التصحيح الاقتصادي. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق يدور، عادة، حول مدى إمكانية إحلال انضباط المالية العامة محل خفض سعر صرف العملة الوطنية لتحقيق التصحيح الخارجي؟ ولربما يلقي المثال التالي الضوء على هذه المسائة المهمة.

لنفترض أن البلد المعني كان قد انتهج سياسات مالية توسعية في الحقبة الماضية وأنه استطاع حتى ذلك الحين الحفاظ على سعر الصرف المثبت رسمياً، ولنفترض أيضاً أن السياسة المالية التوسعية هذه قد أدت من ثم إلى حالة تضخمية نتج عنها في نهاية المطاف ارتفاع مبالغ فيه في سعر الصرف الحقيقي، الأمر الذي أضعف القدرة التنافسية للبلد في الأسواق الخارجية وتسبب في تدهور ميزان الحساب الجاري. في هذا المثال المجرد سيتعين على البلد الراغب في تصحيح الاختلال الخارجي خفض نسبة أسعار السلم الوطنية القابلة للاتجار بواياً إلى أسعار السلم الاجنبية المتجر بها بولياً، أي تعديل سعر الصرف الحقيقي، ولا مراء في أن بالإمكان تحقيق مثل هذا التعديل إما عن طريق خفض قيمة العملة، مما يؤدي مباشرة إلى رفع سعر السلم الأجنبية المتاجر بها نولياً مقارنة بأسعار السلم الوطنية القابلة للاتجار، أن من خلال وضع قيود على المالية الحكومية أشد فاعلية العالبة بمتطلبات تصحيح الاختلال الداخلي.

ولعل من نافلة القول التأكيد هنا على أن لكل سياسة ثمناً، فالإفراط في تضبيط المالية العامة، حسب مصطلح الصندوق، يؤدي إلى خفض الناتج وإلى تراجع درجة الاستخدام في الأجل القصير على أدنى تقدير، وفضلا عن هذا يمكن ألا تؤدي سياسة إدارة الطلب القائمة على التضاير المالية العامة إلى تخفيض معلى التضخم بالسرعة المطلوبة. من ناحية

أخرى ينطرى توجيه سياسة سعر الصرف نحو حماية القدرة التنافسية الخارجية، أيضاً، على سلبيات يتعين أخذها في الاعتبار. حقاً تُقَدِّم حركة سعر الصرف الحقيقي مؤشرات مهمة جداً لتقييم القدرة التنافسية، إلا أن الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان هو أن مستوى سعر الصرف الحقيقي يتأثر إلى حد كبير بصدمات داخلية وخارجية مختلفة. من هنا سيحتم الحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية تعديل سعر الصرف الاسمى، باستمرار، وبما يتمشى مع الفرق بين التضخم المحلى والتضخم الأجنبي. ولا شك في أن تعديلاً من هذا القبيل سيخل بالاستقرار، لا سيما حينما يخضع مستوى توازن سعر الصرف الحقيقي إلى تقلبات شديدة. فسعر الصرف الاسمى يعد سعراً رئيساً بالاقتصاد، فأي تغيير في هذا السعر يؤثر على متغيرات الاقتصاد الكلي والجزئي أيضاً. من ناحية أخرى قد يحرم استخدام سعر الصرف الاسمى، كاداة لتحقيق سعر صرف حقيقي يعزز القوة التنافسية الخارجية، الاقتصاد الصغير المنفتح على العالم الخارجي من وجود أداة تثبيت للأسعار المحلية، الأمر الذي قد يولد معدلاً عالياً للتضخم المحلى. بالإضافة إلى هذا فإن العزوف عن استخدام تعديلات سعر الصرف كأسلوب لتحويل الإنفاق، أي تعهد السلطات ببقاء سعر الصرف ثابتاً، ينطوى على مزايا كبيرة. فتعهد من هذا القبيل يمنح المستثمرين الثقة ويحفزهم على الاستثمار، ويساعد، إلى حين من الزمن، على تحقيق التجميد العام لكل من الأسعار والأجور. كما أنه يجنب الاقتصاد هروب رؤوس الأموال ويشجع التجارة الشارجية.

بناء على هذا كله وإنطلاقاً من حالة الاقتصاد الصغير المنفتح على العالم الخارجي يرى موظفو الصننوق أنه ومن المستحسن الحفاظ على دور ما لسعر الصرف كاداة تثبيت اسمية بتحميل جزء على الأقل من عبء تعديل سعر الصرف الحقيقي على تغيير مستوى الاسعار المحلية عن طريق اتباع سياسات مالية تقييدية، بدلاً من الاعتماد كلية على التعديلات الآلية في سعر الصرف الاسمي» (بيجان ب. أجيفلي ولَخرون، 1991: 45). بهذا المعنى يجب أن تخطط بعناية تعديلات سعر الصرف لتنسجم مع تدابير السياسات النقدية والعالية، فأي قرار يتخذ بشأن تثبيت سعر الصرف، سيفرض عبئاً لكبر على أدوات السياسات العامة الآخرى الرامية إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وإذا كان الصندوق قد حرص حتى عام 1972، أي قبل انهيار نظام وبرتن وودز، على ألا يفرض، أو لِنَقُل، قد حرص على ألا ينصح بخفض قيمة العملة إلا من حين الآخر، فإن المالحظ أن برامج التصحيح قد صارت تشتمل أكثر وأكثر على خفض قيمة العملة قد بلغت في خفض قيمة العملة قد بلغت في الفترة الواقعة بين عام 1963 وعام 1972 نسبة 52% من مجموع برامج التصحيح المدعومة من قبل الصندوق، فقد ارتفعت هذه النسبة بين 1973 و1980 إلى 55%، وبين 1981 و1983 إلى 85%، فقد ارتفعت هذه التي قام بها مجاك بولاك، فقد بلغت هذه النسبة منذ منذ منتصف الشانينات وحتى الأن 700% (1902 P. 36%).

ولعله تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات الحكومية تتوافر على خيار ثالث للتأثير على الاسعار النسبية للسلع الوطنية والأجنبية: التنخل الحكومي في نظام التجارة وسوق الصرف الأجنبي عن طريق استخدام التعريفة الجمركية ونظام الحصص وما سواهما من الحواجز غير الجمركية ومن خلال وضع القيود الإدارية على التحويل الخارجي. إلا أن هذا الخيار لا يحظى، في الواقع العملي، بتاييد الصندوق، فهو يؤدي إلى تشويه النسب السعرية بين سلع التبادل، ولا ينسجم مع التبجهات الليبرالية التي يدعو إليها «اتفاق واشنطن» (Washingtion Consensus)،

## البرنامج المالي وسياسات جانب العرض:

في بادئ الأمر اقتصر هنف برامج التصحيح الاقتصادي المدعومة بموارد صندوق النقد الدولي، في معظم الحالات، على تأمين تحسن ميزان المنفوعات على الأجل القصير فقط، والواقع أن برامج التصحيح المدعومة من قبل الصندوق صارت في الفترة الأخيرة، وعلى الأخص منذ بداية التسعينيات، حيث أخذ الصندوق يتعاون مع البنك الدولي في صياغة برامج للتصحيح الاقتصادي طويل الأجل في بلدان المدغفض على وجه الخصوص — صارت هذه البرامج تشتمل على مجموعة أكبر من الأهداف، نذكر من بينها: الاستخدام الكامل والفعال للطاقة الإنتاجية المتاحة، وتحقيق وضع مطرد لميزان المدفوعات على الأجل المتوسط والطويل وتحسن أداء النمو في الأجل الطويل (Khan et al., 1990). ولهذه الاسباب مجتمعة لم تعد سياسات إدارة الطلب تفي بمناطابات الترجهات الجديدة، بل صار التركيز على جانب العرض، أيضاً أمراً لا مناص منه، أي اقتضى التوجه الجديد اتخاذ تدابير تهدف إلى رفع قدرة القطاع الإنتاجي المحلي بشكل مباشر على زيادة إنتاج السلع والخدمات زيادة حقيقية وعند مستوى معين من الطلب المحلي الاسمي الكلي.

وفي الواقع لا يعد الصندوق، ومعه البنك الدولي، نمو الناتج المحلي هنفاً أساسياً للسياسة الاقتصادية فحسب، بل يراه، أيضاً، أداة لتحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات. فالصندوق يرى في «تحقيق معدل ملائم لنمو الناتج المحلي، على الأجل المتوسط، ويخاصة الصادرات، في كثير من الحالات عاملاً أساسياً في تقليل العبء النسبي للدين الخارجي، وفي تحقيق وضع خارجي سليم في نهاية الأمر، (صندوق النقد الدولي، 1987؛ 75).

وعموماً يمكن تصنيف السياسات الموجهة نحو جانب العرض إلى فئتين أساسيتين: سياسات تهدف إلى زيادة المستوى الحاضر للناتج المحلي، وسياسات ترمى إلى توسيم الطاقة الإنتاجية المتاحة.

تنطري الفئة الأولى على التدابير المتخذة لتحسين كفاءة تخصيص العمالة ورأس المال والموارد الشحيحة الأخرى بين الاستخدامات المتنافسة. كما تندرج تحت هذه السياسات التدابير الرامية إلى تخفيض التشوهات التي تضع حداً فاصلاً بين الاسعار والتكلفة الهامشية. ويمكن أن تعود هذه التشوهات إلى جمود أسعار الصرف، أو وجود ضوابط إدارية على الاسعار، وإلى المنافسة غير التامة، أو إلى النظام الضريبي ونُظُم المنح والإعانات أو إلى القيود الإدارية المفروضة على التجارة الداخلية والخارجية (باتريشيا الونسو جامو، 1996 تا 1966).

أما الفئة الثانية فإنها تشتمل على الحوافز الرامية إلى رفع معدل تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد المعني وزيادة معدل عائد رأس المال، واختيار أفضل مجموعة من الاستثمارات العامة، ويخاصة الاستثمار في رأس المال البشري كالتوسع في التعليم وفي برامج تعريب القوى العاملة. كما يندرج ضمن هذه الفئة تشجيع التجديدات التكنولوجية (جاك فان در جاج، 1956: 195).

وأياً كانت التدابير المطبقة في إطار برامج التصحيح المدعومة من الصندوق (ومن البنك الدولي)، فالأمر البين هو أن سياسات جانب العرض تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تُثمر النتائج المتوخاة منها. من ناحية آخرى ثمة احتمال كبير أن تُسفر هذه التدابير، في الأجل القصير على وجه التحديد، عن أثر سلبي على مستوى الإنتاج وبرجة استخدام الأيدي العاملة. وفضلاً عن هذا وذاك وقد يتناقض هدف التخصيص الاكفا للموارد في البلدان النامية مع هدف تخفيض عجز الحساب الجاري على الأجل القصير، (صندوق النقد الدولي، 1987: 91). ونظراً لأن البلدان

النامية تستورد نسبة كبيرة من السلع الراسمالية، لذا ثمة اختلاف بين نظرة برامج التصحيح الموجه نحو خفض الطلب التصحيح الموجه نحو خفض الطلب الكلي المحلي بشأن الأهداف الخاصة بالحساب الجاري في السنوات الأولى لبرنامج التصحيح. فلأن التغيرات الكبيرة التي ستطرأ على العرض المحلي الكلي في سياق عملية النمو تقتضي حدوث ارتفاع مبدئي في مستوى الاستثمار المحلي، لذا لا يتم التركيز في السنوات الأولى للبرامج، بالضرورة، على تخفيض عجز الحساب الجاري. وفي هذه الحالات سمحت برامج التصحيح أحياناً بارتفاع مبدئي في عجز الحساب الجاري يعكس زيادة الواردات من مستلزمات الإنتاج الاساسية في عجز الحساب الجاري ووجوب تمويل زيادة مبدئية في الواردات قبل تحقيق حصيلة النشاط التصديري ووجوب تمويل زيادة مبدئية في الواردات قبل تحقيق حصيلة التصدير المقابلة، (صندوق النقد الدواي، 1987: 91).

### تقييم أستراتيجية صندوق النقد الدولي والخيار البديل لاستراتيجية النمو مع المديونية:

تشهد التجارب التي مرت بها البلدان المتقدمة اقتصادياً على ان التنمية الاقتصادية الناجحة تتطلب توافق ظروف يتحقق فيها تراكم راسمالي متنام مع تقييد للاتجاهات التضخمية في محيط تتباين فيه الثقة بالعملات المتداولة.

ويقوم سعر الصرف بنور مزبوج في عملية التنمية المستديمة، فنجاح البلد النامي في الدفاع عن سعر صرف عملته دليل على أن هذا البلد قد هيا الظروف الاقتصادية الحقيقية الحقيقية المعافظ على سعر صرف عملته - أي أنه استطاع أن يحرز القدرة على المنافسة في السوق العالمية وعلى اتقاء ارتفاع قيمة عملته حقيقياً. ولإيجاد هذه الظروف الحقيقية أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان النامية على وجه الخصوص ونلك لأن قيمة عملات هذه البلدان - وخلافاً لما عليه الحالة في البلدان المتقدمة - تعاني من عدم الثقة ومن التوقعات بأنها عرضة، من حيث المبدأ، للخفض بين ليلة وضحاها. وكان Paul Krugman قد عبر على نحو تقيق عن تباين الثقة في العملات وعن تقييم أسواق المال الدولية لخفض قيمة العملة في البلدان النامية وما يصاحب هذا التخفيض من انعدام الثقة ومن معاناة المسؤولين عن السياسة الاقتصادية في هذه البلدان حينما كتب في عام 1998 في شأن البرازيل

يبدو أن السوق يكيل بمكيالين: فحينما يترك بلد غربي قيمة عملته تهبط، فإن المتعاملين في السوق يقولون عادة «هذا شيء ممتاز، وخطوة صائبة»، وهكذا تتدفق الاموال إلى داخل البلد. أما حينما تتخذ المكسيك أو تايلاند الخطوة ذاتها، فإن المتعاملين في السوق يقولون: «يا إلهي، إنهم لا يتمتعون بالمصداقية»، وهكذا تندلع حملة مضارية واسعة. من هنا فإن السؤال بالنسبة للبرازيل هو هل سيعاملها السوق معاملة بريطانيا، أم أنه سيعاملها معاملة المكسيك؟ ولا مراء في أن اختباراً من هذا القبيل تجربة لا يرغب أي سياسي يشعر بالمسؤولية أن يُبتكي بها (Krugman, 1998).

وكما هو بين من العرض السابق يمكن إيجاز الاستراتيجية التي تقوم عليها برامج التصحيح الاقتصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول المتطلعة للحصول على مساننته لها للتفلب على ما تعانيه من عجز كبير في حساباتها الجارية على النحو التالي: سياسة نقدية ومالية تقييدية (restrictive) يصاحبها خفض اسمي لقيمة العملة الوطنية مقابل باقى العملات (devaluation of domestic currency).

وتبيّن التطورات الاقتصادية التي عَمّت الدول النامية وبول جنوب شرق آسيا، التي فرض الصندوق عليها تطبيق برامجه، أولاً: أن السياسات النقدية والمالية التقييدية قد أفرزت، فعلاً، انكماشاً اقتصادياً وتراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي لا يستهان بهما؛ لا بل إنها تسببت في كثير من الحالات فيما هو أسوأ من نلك: تراجع مستوى الدخل والناتج القوميين تراجعاً مطلقاً (Pritsche, 1999: 112) (Pritsche, 1995) م ينقذ، وعلى ما يبدو، لن ينقذ، وعلى ما يبدو، لن ينقذ عملات الدول النامية مما تعانيه من عدم الثقة.

ونحن، حينما نبرز نولحي القصور هذه في برامج الصندوق، لا نريد أن نركب موجة النقد وننفى أن تكون لبرامج الإصلاح المقترحة أو المفروضة من قبل

<sup>(\*)</sup> فقد كتب حرفياً:

<sup>&</sup>quot;It seems that there is a double standard on these things: when a Western country lets its currency drop, the market in effect says Good, that's over and money flows in. But when a Mexico or Thalland does the same, the market in effect says Oh my God, they have no credibility and launches a massive speculative attack. So, the question for Brazil is, do you think that the market will treat you like Britain, or do you think it will treat you like Mexico? And this is not an experiment that any responsible policy maker wants to try". (P. Kruzman, 1998).

الصندوق جوانب إيجابية. فهذه البرامج استطاعت فعلاً أن تضم حداً للعجز الكبير في الموازنات الحكومية وما نشأ عنه من تضخم ومديونية خارجية عززت تبعية هذه الاقتصاديات للسوق العالمية التي تهيمن عليها النول المتقدمة. إن ما نراه سلبياً في استراتيجية الصندوق هو أن برامجه لم تستطع أن تُحَفِّر النمو الاقتصادي في البلدان التي فرضت عليها هذه البرامج، أو بتعبير اكثر دقة، هو أن هذه البرامج استطاعت أن تحقق التثبيت (stability) إلا أنها لم تف بشروط التنمية المستديمة، وأن هذه البرامج قد عجزت عن تعزيز الثقة بعملات هذه البلدان. من هذا، فإن ما يهمنا هنا هو ما إذا كانت ثمة استراتيجية اخرى أكثر ملاءمة لتحقيق ما أعدناه شرطا للتنمية الاقتصادية الناجحة: ترافق الظروف التي يتحقق فيها تراكم رأسمالي متنام مع تقييد للاتجاهات التضخمية في محيط تتباين فيه الثقة بالعملات المتداولة. فالمشكلة التي يعاني منها كثير من الدول النامية تكمن أصلاً في أن هذه الدول لم تستطع أن توجد الطروف المواتية لتحقيق التثبيت والتنمية في أن واحد، التثبيت بوصفه العمل على تحفيز الأفراد على الثقة بالعملة الوطنية وقبولها في المعاملات والصفقات الاقتصابية، والتنمية بوصفها تحفيز التراكم الرأسمالي القادر على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي مستديم، علماً بأن التراكم الرأسمالي المستديم لا يتحقق من غير تحقق التثبيت، وأن التثبيت، في حد ذاته، لا يحقق بالضرورة، أو بصورة آلية (automatic) التنمية الاقتصالية المستنيمة.

ومع أن التثبيت والتنمية أمران متلازمان، إلا أن الأمر الواضح هو أن برامج الصندوق قد أدت إلى تناقض شديد فيما بينهما، فالتثبيت النقدي أفرز ركوباً دائماً، وإن كان هذا التثبيت شرطاً للتراكم الراسمالي المتنامي، وسبب نلك يكمن في أن تحقق استقرار عملات البلدان النامية فَرَضَ، بسبب عدم الثقة التي تعاني منها هذه العملات دلخلياً وخارجياً، انتهاج سياسات نقية تقييدية على نحو شديد جداً مقارنة بالسياسات النقدية التعبيدية الضرورية لإضفاء الاستقرار على عملات البلدان المتقمة. فاسعار الفائدة الضرورية لتحقيق استقرار سعر صرف عملات البلدان النامية ارتفعت في أغلب الحالات ارتفاعاً لم يكن مواتياً لنشاط استثماري يتسم بالديناميكية في الأجل القصير والمترسط (Betz & Lucken-Klassen, 1989; Riese, 1989) هو محور نقدنا، لم تدر أسعار صرف عملات الدول المطبقة لبرامج الإصلاحات هو محور نقدنا، لم تدر أسعار صرف عملات الدول المطبقة لبرامج الإصلاحات الاقتميدية، إدارة تحيد تراجع الطلب المحلي الناجم عن السياسات النقدية والمالية التعبيدية، اي نن السياسة المتبعة لإدارة اسعار الصرف لم تسع إلى تحقيق سعر

صرف قادر على تعويض التراجع الحاصل في الطلب المحلي بارتفاع مماثل في صفقي الحساب الجاري. وبالتالي، وبالرغم من تطبيقها لبرامج الإصلاح الاقتصادي المقترحة من صندوق النقد الدولي، ظلت الدول النامية تئن من وطأة التهميش في الاقتصاد الدولي وما يفرزه هذا التهميش من تعزيز للتخلف وتفاقم في المديونية الخارجية حتى بعد تطبيقها لبرامج التثبيت.

ولريما كان لآراء صندوق النقد الدولي بشأن التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث وبشأن تقسيم العمل في النظام الاقتصادي العالمي دور في فشل استراتيجيته لخلق الظروف الدواتية لنشاط استثماري يتسم بالديناميكية. فالصندوق يبني استراتيجيته التنموية بناء على فرضية مفادها أن الدول النامية تعاني من «فجرة الخار». فحسب رأيه، دغائباً ما يفرض حجم المدخرات المتاحة قيوباً على الاستثمار بالبلدان النامية بأن المدخرات الأجنبية يمكن، بل يجب، أن تُستخدم لاستكمال مخزون رأس المال المحلي فضلا عام توفي يمكن، بل يجب، أن تُستخدم الصندوق في توضيح المقصود إذ يقول: «وتعني هذه الفرضية بدورها أن الوضع الخارجي «المعتاد» للبلد النامي ينطوي على تدفق صاف وارد لسلع وخدمات من الخارج، يقلس تقليداً بميزان الحساب الجاري» (صندوق النقد الدولي، 1987: 109). من هذه السمور يتبين لنا بجلاء أن استراتيجية النمو التي يروج لها الصندوق تقوم أساساً على «النمو مع المينين» (صندوق النقد الدولي، 1987) أميزان الحساب الجاري (صندوق النقد الدولي، 1987).

ولتقهم نظرية صندوق النقد الدولي بشأن «فجوة الانخار» يجدر بنا أن نعيد إلى الانهان المعادلة التعريفية، (Y) = C+I+X-M)، حيث يرمز فيها (Y) إلى النخل القومي (Y) إلى الاستهلاك (Y) إلى الانخارة، والمعادلة التعريفية الأخرى (Y) (Y) وحدوث يستنتج من هاتين المعادلةين، عادة، أن (Y) (Y) من الانخارة المعادلة الأخيرة، التي يدرسها طالب الاقتصاد في السنة الاولى بوصفها منخلا النظرية الكينزية، هو أثنا نحصل من الحسابات القومية (Y) على صافي الزيادة في الثروة بوصفه حصيلة (Y) (Y)

التألى: (resultant) ليستنتج منها أن الاستثمار ناته حصيلة (resultant) كل من الانخار وفائض الواردات على الصادرات. ومع أنه، من وجهة النظر الرياضية، الالمتراض على عملية التحوير التي يقوم بها الصندوق على المعادلة السابقة، إلا أن لا اعتراض على عملية التحوير التي يقوم بها المسندوق على المعادلة السابقة، إلا أن يستنجل الصندوق على أن دكمية تكوين رأس المال... مقيدة بعرض الملخرات، (صندوق القد الدولي، 1987: 83)؛ وتطبيقاً لهذه النظرية على الدول النامية يستنتج الصندوق أن مدخرات هذه الدول لا تكفي لتمويل البلد النامي أن يخفض سعر عملة مدخرات الدول المقتمة. ومعنى هذا أن على البلد النامي أن يخفض سعر صرف عملته إلى مستوى يضمن تواؤم عجز الحساب الجاري مع التدفقات الرئسمالية المستمرة طويلة الأجل (بما في نلك المدفوعات التحويلية)؛ أي أن تكون الدول النامية، في الصافي، دول عجز في ميزان الحساب الجاري ودولاً مستوردة لمن الدول المتقدمة لسد «فجوة الادخار المحلي». ضمنياً يتعين الدول النامية إذن أن تواصل سياسة العجز في موازينها الجاري وتبني تنميتها على الدول الفائق موازين رأس المال بوصف أن هذا الدين الخارجي هو اداة تمويل العجز في ميزان العساب الخارجي هو اداة تمويل العجز في ميزان الحساب الخاري.

إننا لا نود هنا مناقشة ما إذا كان الاستثمار مقيداً بعرض المعضرات أم لا، بل نكتفي بالإشارة إلى أن هذا الاستنتاج يتجاهل كلية أن الاستثمار جسر يربط الحاضر بالمستقبل وأن القطاع المصرفي قادر على تمويل «تكوينه» بشكلت نقدية «من لا شيء»، أي أن في مستطاع المنتجين أن يمولوا استثمارهم الحاضر بسلف من الجهاز الممصرفي يسدونها من الإيرادات التي يحققونها مستقبلاً (16 (Nitsch, 1998: 16)؛ إن ما يهمنا هنا هو معنى أن تكون الدول النامية، في الصافي، مستوردة لرأس المال وما إذا كانت هذه الدول تتوافر على بديل اقضل أم لا. فمن الواضح أن استيراد رأس المال ينطري على تبني استراتيجية «النمو مع الدين» وعلى استمرار الدول النامية على الاستدانة من الخارج.

ولعل استراتيجية «النمو مع النين» التي ينظرها صندوق النقد الدولي بناء على «فجوة الاسخار» من اكثر استنتاجاته مدعاة للخلاف، فمع أن التفوق في تصدير السلع والخدمات يحفز النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة صناعياً، ترى هذه الاستراتيجية أن عجز الميزان التجاري يعزز التنمية في الدول النامية. ونحن حينما نعترض على استراتيجية الصندوق لا نريد أن ننفي ما للواردات من السلع الإنتاجية أن التكنولوجية من أهمية كبيرة بالنسبة لعملية النمو الاقتصادي في الدول النامية. إن كل ما في الأمر هو أننا نرى أن هذه الواردات لا تفترض بالضرورة عجزاً في الميزان التجاري. فمن حيث المبدأ يمكن أن تتوافق هذه الواردات مع ميزان تجاري متوازن، لا بل يمكن أن تتوافق مع فائض في الميزان التجاري. الأمر يتوقف على ما سيتخذه البلد المعني من استراتيجية بشأن الصادرات وعلى الطريقة التي يدير بها سعر صرف عملته. وإذا ما صح هذا الاستنتاج، فأن تكون استراتيجية «النمو مع النّين، الخيار الناجح أن الخيار الوحيد المتاح لهذه الدول.

إننا نرى إن «النمو مع الدَّين» خيار غير نلجح ومازق لا يفضى إلى التنمية المنشودة. فالأمر البيِّن مو أن استمرار العجز في ميزان الحساب الجاري مؤشر على أن عملات هذه الدول ستبقى مقيمة باعلى من قيمتها (overvalued exchange rate). فالمجز في الموازين التجارية للدول النامية يرجع إلى أن عملات هذه الدول مقومة بأعلى من قيمتها وليس لأن هذه الدول تئن تحت وماأة تشوهات هيكلية تحتم هذا العجز ;Riese 1988b) (Nichans 1986. بهذا ستظل هذه الدول مجبرة على خفض القيمة الاسمية لعملاتها من حين لآخر وحسب متطلبات توازن الميزان التجاري. وليس ثمة شك في أن مثل هذه الإدارة لسعر الصرف تعنى أن المتعاملين في الأسواق سيظلون يتوقعون خفض سعر صرف هذه العملات (devaluation)، الأمر الذي يقوِّض الثقة فيها ويشجع المواطنين على التعامل أكثر وأكثر بالعملات الأجنبية. ولا مراء في أن تطوراً من هذا القبيل سينعكس سلباً على القطاع الحقيقي وعلى عمليات الائتمان والاستثمار، وذلك لأن هذه العملات لن تكون الأداة الموثوق بها لاختزان القيم والثروات. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الدول لا تتوافر على وسيلة تمكنها من خفض مديونيتها عن طريق خفض سعر صرف عملاتها الوطنية وأن عملاتها لا تحظى بالقبول في المعاملات التجارية الخارجية، أى أنها مجبرة على الاستدانة بعملات أجنبية، فسيتضح لنا عندئذ أن خفض القيمة الاسمية للعملة، الذي ينصح به الصندوق، سيؤدي في إطار «النمو مع الدَّين» إلى تفاقم قيمة مديونية المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي اقترضت من الخارج عند تقييم هذه المنبونية بالعملة المجلية (Riese, 1989a).

ولعل الازمة التي تمر بها سوق الصرف الأجنبي في جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر (شتاء عام 2001) خير دليل على ما نحن بصدد الحديث عنه. ففي سياق نظام «الدوارة» (أي فتح حسابات مصرفية بالدولار أن بالعملات الأجنبية الاخرى في منطقة نقدية لا تعتبر بها هذه العملات وسيلة الدفع الرسمية)، نعم في سياق نظام النوارة المسموح هناك، حصلت المصارف، من العاملين في يول الخليج العربي على وجه الخصوص، على مبالغ بالنولار الأمريكي لا يستهان بها. وكانت المصارف، من ناحيتها، قد استخدمت هذه الودائع لتمنح القطاع الخاص قروضاً بالدولار وبالجنيه المصرى. ولأسباب عديدة، لا نريد بحثها هنا، فقد عجز أو لِنَقُل امتنع عديد من المقترضين عن الوفاء بما في ذمتهم من قروض، الأمر الذي أدي إلى عجز المصارف عن تسديد ما في ذمتها من التزامات بالدولار. وكان هذا التطور قد أشاع حالة اتصفت بعدم الاستقرار في السوق الموازية والسوق الرسمية الأمر الذي أجبر السلطات الحكومية على خفض سعر صرف الجنبه المصري مقابل النولان الأمريكي. بيد أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى أدي من ناحيته إلى ارتفاع مديونية القطاع الخاص ومديونية القطاع المصرفي الخارجية عند تقييم هذه المديونية بالعملة الوطنية. على هذا النحو نشأت في مصر أزمة مصرفية انعكست في الحال على سوق الصرف الأجنبي وتسببت في خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في السوقين: الموازية والرسمية؛ من ناحية أخرى عمقت أزمة الصرف الأجنبي هذه، بدورها، من وطأة الأزمة المصرفية. وهكذا نشأت أزمتان: أزمة مصرفية وأزمة في سوق العمالات (Twin crisis) تبلورتا في ما يسميه الجمهور هناك بأزمة سيولة وفي استنزاف قدر كبير من الاحتياطي الأجنبي.

ومعنى هذا هو أن عمليات خفض القيمة الاسمية للعملة التي تقوم عليها استراتيجية صندوق النقد الدولي تؤدي إلى ارتفاع القيمة الحقيقية لمديونية هذه الدولي، أو بتعبير اكثر دقة، أن عمليات خفض العملة تؤدي إلى إكراهها على التضحية بكميات سلعية، حقيقياً، أكثر لخدمة الدين بالعملة الاجنبية. ويتجلّى مأزق الدول النامية حينما يتراجع تصدير رأس المال المضروري من الدول المتقدمة لسبب ما. فقطور من هذا القبيل يؤدي على نحو مباشر إلى عجز الدول النامية عن الوفاء بما في نمتها من التزامات مالية تجاه العالم الخارجي وإلى ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية وإلى خفض القيمة الاسمية للعملة الوطنية. من هذا فإن استراتيجية «النمو مع الدين» تؤدي إلى تراجع المثقة في عملات الدول النامية أكثر وتغضي إلى مع الدين، تؤدي إلى تراجع المثقة في عملات الدول النامية أكثر وكثر وتغضي إلى (Herr, 1992: 219).

وفي الواقع تتوافر البلدان النامية على خيار يفي بمتطلباتها التنموية بجدارة أكبر. ومن حيث المبدأ يمكن القول إنه نادراً ما هناك بلد لا يتوافر على حد ألمنى من الموارد الاقتصادية المضرورية لتحقيق عملية نمو اقتصادي مستديم. إن مشكلة التخلف في بلدان العالم الثالث لا تكمن في افتقار هذه البلدان للموارد الاقتصادية، إنما تكمن في افتقارها للأليات المشجعة على التوسع في حلقات الائتمان – الاستثمار – الدخل على نحو ليناميكي متتابع، أي التوسع في تلك الحلقات القادرة على إيجاد الموارد الاقتصادية وليس المنداعة كحصيلة لهذه الموارد. فالديناميكية الاقتصادية تنشأ من خلال ما يفيض به الإنتاج من موارد وليس من خلال ما يستهلك في سياقه من هذه الموارد.

وبرغم ما للاستثمار من أهمية محورية في عملية التنمية ومع أن بالإمكان - إذا ما تحققت البيئة التنموية الضرورية وإذا ما حظى الاستثمار بالتشجيم الكافي - أن تنطع عملية التراكم الرأسمالي على نحو بيناميكي مستقل عن حجم ما في البلد من موارد ومن غير الحاجة إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري، إلا أن الأمر الذي لا مراء فيه هو أن تحقيق فائض في الحساب الجاري سيكون، في البلد النامي على وجه الخصوص، دعماً مهماً لعملية التنمية الاقتصادية القائمة على القرى الاقتصادية المحلية. وتتضع لنا أهمية فائض الحساب الجاري في عملية التنمية الاقتصادية متى ما لاحظنا أن الطلب السلعى المحلى محدود جداً في هذه الدول بسبب افتقادها للنيناميكية القادرة على توليد طلب فعال كاف لتشجيم عمليات استثمار بالمستوى الذي يوجد تنمية مستديمة. ومن الواضح أنه ليس بوسع السياسة المالية الترسعية أن تنهض بمهمة إيجاد الطلب الفعال وذلك لأن هذه السياسة تؤدي إلى فقدان الثقة في قيمة العملة الوطنية وتجعلها اداة غير موثوق بها لاختزان القيم والثروات، أي أن العجز الكبير والطويل الأجل في الموازنة الحكومية يعزز من معاناة هذه الدول ويزيدها تفاقماً. كما لا يمكن أن يكون رفع مستوى الأجور وسيلة لدعم الطلب السلعي المحلى، ونلك لأن ارتفاع الأجور سيؤدي حتماً إلى ارتفاع المستوى العام للأسمار وإلى تعزيز القوى التضخمية المحلية. من هنا يشكل الفائض في ميزان الحساب الجاري أهم وسيلة لارتفاع الطلب على السلع الوطنية ولتشجيع النشاط الاستثماري المحلى وما يتبعه من ارتفاع في الدخل على المدى الطويل. بالإضافة إلى هذا يعزز فائض ميزان الحساب الجاري أرباح المؤسسات الإنتاجية ويرفع من قدرتها على تمويل استثماراتها تمويلاً ذاتياً. ولا يخفى ما لهذا التمويل من أهمية في البلدان النامية التي تتميز بضعف أداء أنظمتها المصرفية. من ناحية أخرى تحظى فوائض ميزان الحساب الجاري في البلدان النامية بأهمية محورية وذلك لأنها تشكل وسيلة تكاد ألا يكون مناص منها إذا ما أريد لعملات هذه البلدان ان تؤدي دور الأداة الموثوق بها لاختزان القيم والثروات. ولا مراء في أن خفض القيمة الاسمية للعملة (devaluation) الذي ينصح به 
صندوق النقد النولي لا يفي بمتطلبات استراتيجية «النمو من خلال فائض ميزان 
الحساب الجاري» التي نقترحها هذا. فبرامج الصندوق ترمي إلى خفض القيمة 
الاسمية لعملة البلد المعني خفضاً يساعد على تحقيق التوازن الداخلي؛ أي إنها ترى 
معر الصرف اداة المتعامل مع أزمة اقتصادية دلخلية (صندوق النقد الدولي، 
1987: 99). أما استراتيجية «النمو من خلال فائض ميزان الحساب الجاري» فإنها 
تطالب بأن يتحقق تثبيت دلخلي يفرز سعر صرف حقيقي قادر على منح البلد قوة 
تتنافسية في السوق العالمية؛ أي آنها ترمي إلى تحقق سعر صرف حقيقي يمكن 
البلد المعني من تحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري على نحو مستديم وكاف 
لدغم المتعاملين في الاسواق الان ينظروا إلى العملة على أنها مقومة بائنى 
ويجعلهم يتوقعون ارتفاع قيمتها مستقباً، الأمر الذي يعزز نقتهم بها 
ويجعلهم يتوقعون ارتفاع قيمتها مستقباً.

ومعنى هذا أن استراتيجية «النمو من خلال فائض ميزان الحساب الجاري» لا يمكن أن تطبق إلا إذا تم دعم سياسة سعر الصرف المنشودة بتوازن داخلي مستديم؛ ففي مثل هذه الحالة، فقط، سترى الأسواق في فائض ميزان الحساب الجاري مؤشراً على ندرة النقد الوطني وضمانة اكيدة على أن السلطات قادرة على النفاع عن سعر الصرف السائد. ويكمن الشرط المهم لأن تتكلل عملية تقويم العملة بأننى من قيمتها في نجاح البلد المعنى في تفادى التضخم، وعلى الأخص في التزام الحكومة بتطبيق انضباط مالى صارم وربط سعر صرف العملة الوطنية بعملة قيائية أن بسلة من العملات واستقرار مستويات الأجور والأسعار النقدية، ولكن ويما أن استراتيجية «النمو من خلال فائض ميزان الحساب الجاري» تحتم على البلد النامي أن ينتهج سياسات تقيينية أكثر تشنداً، كلما كانت منيونيته الخارجية أعظم، لذا فمن المترقم جداً أن تؤثر السياسات التقيينية المتشددة سلباً على الرفاهية الاقتصادية وأن تزيد من وطأة المشاكل السياسية والاجتماعية الداخلية، كلما كان البلد المعنى أكثر مديونية في الخارج. من هنا يمكن للمرء الاستدلال على أن بوسع الدول الثرية أن تقوم بدور مساعد وتقدم دعماً ذا أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستديمة في البلدان النامية، إن آلفت هذه النول بيونها على النول النامية. فإلغاء المديونية سيهيع: لها شروطاً أفضل لتطبيق السياسات التقيينية الرامية إلى استقرار الحالة الاقتصابية والهادفة إلى تحقيق فائض مستديم في ميزان الحساب الجاري. وإذا ما أخننا الظروف السائدة في الأسواق العالمية في الاعتبار، تكمن المشكلة الأساسية، في الواقع، في أن البلدان النامية لا تُمْنَح فرصة لتحقيق فائض في موازينها الجارية أو التجارية ونلك لأن الدول الصناعية الرئيسة تدرك ما لفائض الميزان التجاري من أهمية كبيرة على درجة الاستخدام وعلى مستوى الرفاهية في اقتصانياتها. فلما كان حاصل جمع الفوائض والعجز في الموازين التجارية لمجموع الدول المشاركة في التجارة الخارجية يساوى صفراً، لذا تُحَتِّم مساعى الدول الصناعية لتحقيق فائض في موازينها التجارية والجارية، تحقق عجز في موازين الدول النامية، من هنا، فسواء انتهجت الدول النامية استراتيجية «النمو مع الدِّين» ال انتهجت استراتيجية «النمو من خلال فائض ميزان الحساب الجارى» فإنها تبقى تراجه تحديات اقتصائية جسيمة تنبع من واقع الاقتصاد الدولي غير المتكافئ ومن النظام التجاري الدولي الجديد المسمى بنظام الجات، فهي لا تتوافر على ما في البلدان الصناعية من إنتاجية متقدمة تنعكس من ناحية في ارتفاع المرونة السعرية بالنسبة لبضائع الدول النامية وتدنى هذه المرونة بالنسبة لبضائم الدول الصناعية في السوق العالمية (Herr, 1992: 221). من ناحية أخرى فإن ما يزيد موقف الدول النامية سوءاً هو أن كلفة الوحدة الولحدة من الإنتاج في هذه الدول أعلى والإنتاج أقل تنوعاً. وبهذا فإن انتهاج الدول النامية استراتيجية «النمو مع النَّين» وانضمامها إلى الجات يعنى أنها ستظل تحقق عجزاً في ميزان الحساب الجاري، طالما كان تصدير الدول المتقدمة لرأس المال يسمح بذلك، وستُجبر على انتهاج سياسات انكماشية ومن دون تحقيق إنجاز ينكر في صادراتها، حينما ينضب رأس المال الأجنبي. من هذا المنظور فإن انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية (الجات) يعني تعزيز التخلف فيها وخنق النشاط الاستثماري الداخلي وسبباً رئيساً لانتهاج سياسات اقتصادية يحددها ما يطرأ على الاحتياطي الأجنبي من ارتفاع وانخفاض، فتتسم هذه السياسات من ثم بتريد (Stop-Go-Policy) مقوض لاستقرارها الاقتصادي (Herr, 1992: 185). وستتفاقم هذه التحديات إذا ما استجابت النول النامية إلى ضغوط صندوق النقد النولى وحررت أسواقها المالية أيضاً، فهذا التحرير سيعنى أن معدلات أسعار القائدة في هذه النول ستتّحدد بين ليلة وضحاها من خلال سوق المال النولية، أو بتعبير اكثر صراحة، أن المصرف المركزي الأمريكي ومعه الوول ستريت هما اللذان سيحددان معدل الفائدة في البلد المعنى وليس مصرفه المركزي الوطني. من هنا فإننا نرى أن مساعي صندوق النقد الدولى الرامية إلى الضغط على الدول النامية لتحرير اسواقها المالية وتجارتها الخارجية لا تنطوى على نفع ينكر لهذه الدول. فليس التحرير الكامل للتجارة الخارجية، إنما الحماية الانتقائية (selective protection) هي السياسة القادرة على دعم التنمية الاقتصادية في هذه البلدان. ولا يعني هذا أننا ندعو إلى استراتيجية تنموية تقوم على الاتكفاء على الذات. إن المقصود بالحماية الانتقائية هو أن تتاح للنول النامية الفرصة لتطوير صناعاتها الوطنية وقواها الإنتاجية؛ أي ألا تحرر هذه الدول تجارتها الخارجية إلا على نحو تدريجي وبمقدار إحرازها تقدماً ملموساً في التغلب على شروط التجارة الدولية غير المتكافئة، والمعيقة لبناء قطاع صناعي وطنى يكمِّل بعضه بعضاً. فما تتمتع به الصناعات في الدول المتقدمة من وفورات خارجية (externalities) وارتفاع عائد السعة (return to scale) لا يوفر شروطاً عادلة بالنسبة للدول النامية الحديثة التصنيع أو العاقدة العزم على التصنيع (late comers). لهذه الأسباب مجتمعة نرى أن الحماية الانتقائية شرط لا يمكن أن تستغنى عنه الدول النامية، إذا ما أرادت أن تحقق فانضاً في حسابها الجاري وإذا ما سعت إلى خفض ما يفصل بينها وبين النول المتقدمة من اختلافات في مستوى الإنتاجية. فمن دون هذه الحماية ستبقى الدول النامية متخصصة في إنتاج البضائع المتنخية النوع وتابعة للسوق العالمية ولاقتصاديات الدول المتقدمة. بالإضافة إلى هذا بوسع الحماية الانتقائية أن تحول هيكل الاستيراد من البضائع الاستهلاكية لصالح البضائع الإنتاجية، لما للأخيرة من أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية.

من ناحية أخرى ليس ثمة شك في أن السياسات الاقتصائية التقيينية الضرورية لتحقق هنمو من خلال فاتض ميزان الحساب الجاري، سنترك آثاراً سلبية على قطاعات لجتماعية واسعة. فالتثبيت الراجب انتهلجه لخلق سعر الصرف المنشود سيكون شديد المطأة على القطاعات الفقيرة على وجه الخصوص. وعملياً يمكن استخلاص هذه النتيجة بالنسبة لبرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من صندوق النقد الدولي ايضاً. وإذا نعتقد أنه إذا كان لا مناص من هذه الآثار السلبية، فالنمو بلا تُين خارجي، سيكون بلا شك أجدى وأتفع للدول النامية من «النمو مع الدين الخارجي».

ولا شك أن بإمكان الحكومات في الدول النامية أن تخفف من الآثار الاجتماعية السلبية التي ستقرزها سياسات التثبيت والتكيف الواجب تطبيقها في إطار استراتيجية والنمو من خلال فائض ميزان الحساب الجاريء، فلو خفضت الدول النامية إنفاقها على شراء المعدات العسكرية التى تبيعها الدول المتقدمة، وعلى

الاخص الولايات المتحدة الأمريكية، للدول النامية بغية التخلص مما لديها من حديد 
قد صدا، وخصصته لمكافحة الفقر، لكانت هذه الدول قد قطعت فعلاً شوطاً كبيراً 
على درب التنمية المستنيمة ولنقضت عن كاهلها غبار التبعية للسوق العالمية. ولا 
يفوتنا أن نسأل هنا: لِمَ لا يُعير الصندوق في الشروط التي يفرضها على الدول 
النامية عند منحه إياها قرضاً (conditionally) أهمية تذكر لهيكل الإنفاق الحكومي، 
لا سيما وأنه لا يأبه بسيادة هذه الدول حينما يُحدد لها سياساتها النقدية والمالية؟ 
اليس باستطاعته أن يُناشد، إن لم نقل أن يجبر، حكومات هذه الدول على خفض 
إنفاقها المخصص لأغراض التسلح ولجهزة الأمن الدلخلي وتخصيص هذه الموارد 
لمكافحة الفقر ويناء المستشفيات والمدارس؟

#### المصادن

باتريشيا الونسو جامو، ومحمد اعريان (1996). الإصلاح الاقتصادي والنمو والعمالة والقطاع الاجتماعي في الاقتصاديات العربية. في: الاثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الاوقاد العربية (طاهر كنعان، محرر). أبو ظبي، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

بيجان ب. أجيفلي، ومحسن س. خان، وبيتر مونتييل (1991). سياسة سعو العمرف في البلاد النامية: يعض المسائل التحليلية، صندوق النقد الدولي. دراسة عرضية رقم 78 (ع)، واشتطن، العاصمة.

جاك فان در جاج (1996). انتمية الاجتماعية اثناء التكيف الهيكلي، تناقض أم فرصة؟ في الأفل الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربية (مأامر كنمان، محرر). أبرطبي، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

صندوق النقد الدولي (1987). الجوانب النظرية لتصميم برامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من المسنوق. الدراسات العرضية، رقم 55. واشتخان، العاصمة.

صندوق النقد الدولي (1995). مبادئ إرشادية للتصحيح المالي، سلسلة كتيبات رقم (49). وإشنطن، العاصمة.

صندوق النقد الدولي (بدون تاريخ). التحليل النقادي. ندوة النقد الدولي. معهد صندوق النقد الدولي، واشتطن، العاصمة.

Betz, K., & Kueken-Klassen, M. (1989). Weltmarkt and Abhaengigkeit. in: H. Riese & H.P. Spahn (Ed.), International Geldwirtschaft. Regensburg: Transfer Verlag.

Dornbusch, R., & Fischer, S. (1995). Makrooekonomik. Muenchen: R. Oldenbourg Verlag.

Fischer, S. (1997). Applied economies in action: IMF Programs. American Economic Review, Vol. 87, No. 2, Papers and Proceedings of Hundred and Ninth Annual Meeting of the American Economic Association: 23-27.

- Frenkel. M., & Menkhoff, (2001). Theoretische Grundlagen con IWF-Anpassungsprogrammen. In. Wirtschatisstudium (WiSt), Heft 3, pp. 127-134.
- Fritsche. U. (1999). Konzeptioneele Schwaechen von IMF- Stabilisierungsprogrammen im Kontext der Asienkrise:. 110-117. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, H. 1, (Jan). Berlin: Duncker & Humblot.
- Herr, H. (1992). Geld. Waehrungswettbewerb und Waehrungssysteme. Frankfurt/ Main: Campus Verlag.
- Johnson. H. G. (1976). Inflation, Theorie und Politik. Muenchen: Vahlen Verlag.
- Khan, M. S. Nontiel, P., & Haque, N. U. (1990). Adjustment with growth: Relating the analytical approaches of the IMF and the World Bank. Journal of Development Economics, 32(2): 155-179.
- Krugman, P. (1998). Latin America's Swan Song. URL: http://www.web.mit.edu/krugman. January 1999.
- Niehans, J., (1986). Internationale Kredite mit undurchsetzbaren Fordeungen, PP. 151-179 In: Armin Gutowski (Ed.), Die internationale Schuldenkrise. Schriften des Vereins fuer Socialpokitik. Berlin: Duncker & Humblor.
- Nichans, J. (1995). Geschichte der Aussenwirtschaftstheorie im Ueberblick. Tuebingen: G.G.B.Mohr.
- Nitsch, M. (1998). Von Nutzen des monetaer-Keynesianischen Ansatzes fure die Entwicklungstheorie und-politik. Seminar Paper of the Annual Meeting of Ausschuss Entwickfungslaender beim Berein fure Socialpolitik, Bonn.
- Polak, J. (1991). The changing nature of IMF conditionality. Essays in international finance, 184, Princeton.
- Riese, H. (1989a). Schuldenkrise und oekonomische Theorie. In: H. Riese & H.P. Spahn. Internationale Geldwirtschaft. Regensburg: Transfer Verlag.
- Riese, H. (1989b). Geldpokitik bei Preisniveaustabilitaet. Anmerkungen zur Politik der Deutschen Bundesbank. pp. 101-123 in Hans Juergen Ramser (Ed.), Beitraege zur angewandten Wirtschaftsforschung. Berlin: Springer - Verlag.
- Tinbergen, J. (1952). On the theory of economic policy. Amsterdam: North Holland.

مقدم في: نوفمبر 2001 أجيز في: يونيه 2002



# إعداد صورة عربية لمتياس التوجه نعو المباة يوصفه متباساً للتفاول\*

Life Orientation Test (LOT)

بدر محمد الأنصاري\*\*

ملحُص: أعد مقياس الترجه نص الحياة Life Orientation Test (LOT) شاير وكارفر (Scheier & Carver, 1985) والذي يتكون من (12) عبارة بواقع (4) عبارات تشير إلى التفاؤل و(4) عبارات تشير إلى التشاؤم، والأربع العبارات الأخرى تم وضعها لاخفاء الهنف من المقباس ولا يتم تصبحهمها ولذلك ثم استبعادها من الصورة العربية. وتتم الاستجابة لعبارات المقياس على مقياس متدرج من خمسة مستويات (أبدأ، نادراً، متوسط، كثيراً، دائماً)، وهدفت هذه الدراسة إلى إعداد صورة عربية عن مقياس الترجه نحو الحياة وتحديد معالمه السيكومترية وفحص ارتباطاته بمتغيرات الشخصية. استُخْبِمت في هذه الدراسة (9) من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكريت، و(250)، و(195)، و(211)، و(165)، و(162)، و(340)، و(85)، و(111)، من طلاب الجامعة. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تمتع مقياس الترجه نحو الحياة بخصائص قياسية جيدة بوصفه مقياساً للتفاؤل من ناحية الثبات والصدق فقد تراوحت معاملات الثبات بطريقتي القسمة النصفية ومعاملات ألفا والاستقرار بين 0,71 و0,96 . وتم حساب صدق التكوين بطريقة الصدق العاملي والصدق التقاربي والاختلافي. وقد كشفت نتأثج التحليل العاملي للمقياس عن أستخلاص عاملين (التفاؤل، التشاؤم) وقد أرتبط التفاؤل مقاسياً بمقياس الترجه نحق الحياة بارتباطات جوهرية موجبة مع كل من

<sup>«</sup> جزء من بيانات هذا البحث تم دعمها عن طريق جامعة الكويت، إسارة الأبحاث، ارقام المنح: ,AP036, AP037.

استاذ مساعد بقسم علم النفس، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.

التفاؤل والتفاؤل غير الواقعي، على حين ارتبط بارتباطات جوهرية سالبة مع كل من التشاؤم والقلق والاكتئاب والشعور بالننب والخزي واليأس والوسواس القهري، وكان الذكور اكثر تفاؤلاً من الإنك.

المصطلحات الأساسية: الترجه نحو الحياة، التفاؤل، التشاؤم، التفاؤل غير الراقعي، الياس، الاكتئاب، القاق، الرسواس القهري، الننب، الخزي، الفروق بين الجنسين، المكرنات الماملية، قياس الشخصية.

#### تمهيد:

إن استخدام كلمتي التفاؤل والتشاؤم من قبل غير المتخصصين يُعد استخداماً قديماً جداً، حيث يمكن أن يشار بهما – على الأقل – إلى ثلاثة معان كما يلي: ترجه في الحياة Orientation بوجه عام، وصفة يمكن أن يوصف بها مختلف الأفراد وحالة نفسية تتأثر بما يحدث داخل الشخص أو خارجه.

وعلى الرغم من هذا الاستخدام القديم للكلمتين من قبل غير المتخصصين، فإن الاهتمام بالمفهومين وبراستهما بشكل مفصّل في إطار علم النفس لم يحدث بشكل منظم إلا في أواخر السبعينيات (صدر أول كتاب متخصص في هذا الموضوع عام 1979). وكتاب آخر يعد الأول من نوعه في العربية أعده بدر الأنصاري، (1998) عن التفاؤل والتشاؤم يعرض فيها للمفهوم والقباس والمتعلقات بشكل مفميل. كما أورد «بدر الأنصاري» في الكويت عام 2003 دراسة لمعدلات انتشار التفاؤل والتشاؤم بين الذكور والإناث من طلاب جامعة الكويت في ست دراسات متتالية كل على حدة للأعوام التالية: 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، وكشفت نتائج الدراسة أن معدلات انتشار التفاؤل لدى الذكور أعلى منها لدى الإناث في خمس براسات، كما أن معدلات انتشار التشارم لدى الإناث أعلى منها لدى النكور في خمس دراسات، فضالاً عن زيادة معدلات التشاؤم لدى كل من النكور والإناث في السنوات الأخيرة عن السنوات الماضية. وانخفاض معدلات التفاؤل في السنوات الأخيرة عن السنوات السابقة مما يشير إلى زيادة التشاؤم لدى طلاب جامعة الكويت من الجنسين بوجه عام ومن ثم يؤكد أهمية دراسة التشاؤم ومن ثم وضع الأسس الكفيلة بالحد من هذه المشكلة لدى طلاب الجامعة من الجنسين.

#### مقدمة:

منذ بدأ «فرويد» يتحدث عن النوافع الكامنة خلف السلوك الإنساني ومنذ أن

بدأ يؤكد أن ما نراه على السطح قد لا يكون في حقيقته سوى معالجات نفسية (اليات دفاعية) تضفي مظهراً حضارياً على دوافع هي في الحقيقة ليست حضارية على الإطلاق وإنما هي غرائز حيوانية، منذ ذلك الحين، بدأت معظم نظريات الدافعية تبحث عما يمكن أن يكون هو الدافع «الحقيقي» الذي تتخفى وراءه المبررات الحضارية للسلوك الإنساني.

ورغم التعدد والتباين في وجهات النظر بين مركزية الدافع الجنسي في التحليل النفسي الفرويدي وأهمية الدافع المكانة الاجتماعية في علم النفس الأدلري والتمييز بين الدوافع الأولية والثانوية في السلوكية.... وغيرها من وجهات النظر التي تبرز أهمية هذا الدافعية كان مؤكداً لنظرية الاتزان الحيوي (الهوميوستازس) (عبدالرحمن سليمان، وإيمان فوزي، 1999:

الاستثناء الوحيد لهذا الاتجاه تمثّل في بعض المدارس الإنسانية في علم النفس، منا يتحول البحث للإجابة عن السؤال: «لماذا يسلك الإنسان هذا السلوك أل غيره؟ فبدلاً من التركيز على الكيفية التي تتحول بها الدوافع الفطرية إلى سلوكيات حضارية بدأ الالتفات إلى الإجابة التي تتضمن غائية السلوك: من أجل ماذا؟».

ولعل نموذج مدرسة العلاج بالمعنى Logo Therapy من أبرز تلك الاتجاهات. يركز فيه وفرانكل، على إرادة المعنى The Will to Meaning. فمعنى الحياة لدى الفرد هو الذي يجعل من السعي الدؤوب وتحمل المشقة شيئاً يرفع من قيمة الحياة، ويجعلها تستحق أن تعاش. بل إن الفرد الذي يكتشف لحياته معنى وهعفاً هو الفرد الذي يستطيع أن يتحمل ندرة اللانة والافتقار إلى المكانة دون أن ينتقص هذا من سعادته، فالهدف الرئيس للفرد هو تحقيق المعنى في الحياة لا تعقب اللذة (فيكتور فراتكل، 1998: 3، 4).

وهذا يعني أن الإيمان بمعنى الحياة يمد الفرد بالقدرة على العطاء والتسامي على الذات. وإن كنا نستطيع على نحو مباشر إدراك القيمة التي تنطوي عليها الحياة عندما يسعى الفرد فيها لتحقيق معنى وقيمة يَعُدُّها أغلى من حياته ذاتها. نلك أن الفرد ليس مجرد شيء يوجد كالكرسي، ولكنه يعيش. وإذا وجد أن حياته قد تندت إلى مستوى مجرد الوجود كالكرسي أو المقعد فإنه ينتحر (فيكتور فرانكل، 1998. 104). الإنسان إذن إذا لم ينجع في اكتشاف المعنى الذي تنطوي عليه حياته، فإن

هذه الحياة تصبح قليلة القيمة، وتتحول يوماً بعد يوم إلى عبء لا جدوى من الاستمرار في مصارعته، لذا يدعو أنصار مدرسة «فرانكل» إلى تركيز الجهود حول مساعدة الفرد على أن يكتشف بنفسه معنى الحياة الذي يؤمن به ويأهميته.

ولما نموذج التوقع المتعلق بالقيمة Expectancy - Value Model نموذج آخر لتفسير الدافعية الإنسانية الذي يفترض أن الدافعية التي تكمن خلف السلوك الإنساني تنتظم نحو أهداف أو طموحات يسعى الإنسان إلى تحقيقها، وأن تلك الأهداف تولد لدى الفرد التوقعات المتعلقة بالقيم، وأن الافراد عادة ما يعزون سلوكهم إلى تلك القيم المرغوبة أو المفضلة اجتماعياً والعزوف عن تلك القيم غير المفضلة، وأنه كلما كانت تلك الأهداف ذات قيمة أو ذات أهمية لدى الفرد كانت المفضلة، وأنه كلما كانت تلك الأهداف ذات قيمة أو ذات أهمية لدى الفرد كانت لهذا النموذج في التنظير حول التوقع Exectancy وإذا كان الفرد قليل الثقة في مقابل الشك في إمكانية تحقيق الأهداف أو الطموحات. وإذا كان الفرد قليل الثقة بذاته، فإنه يسعى لتحقيق أية أهداف مستقبلية، في حين نجد أنه عندما يكون لدى الفرد الثقة بذاته وبالنتائج النهائية لأهداف المستقبلية، فإن جهوده ودافعيته نحو تحقيقها سوف تستمر بلا شك حتى عندما يكون حظه عاثراً (المرجع نفسه).

ويدود الفرض الثالث لهذا النموذج حول التنظيم الذاتي للسلوك -Self وليدود الفرض الثالث لهذا المحمدية تعمل بوصفها أهدالنا regulation Behavior والذي يفترض أن القيم المرجعية تعمل بوصفها أهدالنا لعمليات التغذية المرتدة التي بدورها تعلي على الفرد التنظيم الذاتي للسلوك. وأن مذه الأهداف تنشَط وتُربَّجه الانشطة ومن ثم تعطي معنى ليجابياً للحياة ,1982; Miller, Galanter & Pribram, 1960; Carver & Scheier, 2000) بدوره يمد الإنسان بالقدرة على العطاء والتسامي على الذات فيمتد بنلك التأثير ليعم الإنسانية كلها.

وبناء على هذا النموذج افترض مشاير، كارفر، (Scheier & Carver, 1985) أن التفاؤل والتشاؤم يتضمنا توقعات مستقبلية للأهداف التي يسعى فيها ليحقق قيمة ربما يُقدُّها الفرد أغلى من حياته ذاته. وقد افترض مشاير، وكارفر، - نتيجة لذلك - أن الاتجاه نحو الحياة يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على الدافعية، وتأكده إلى حد بعيد، في تأثر الدافعية بالمعارف Cognitions التي يحملها الفرد عن المستقبل، فضلاً عما يرتبط بهما من مكرنات وجدانية خاصة بالقيم.

ويناء على هذا الإطار النظري وضع كل من «شاير، وكارفر، (Scheier & Carver, ويناء على هذا الإطار النظري وضع كل من «شاير، وكارفر» (1985 مقياساً (مقياس الترجه نحو الحياة) لقياس الاستعداد أن الاستهداف للتفاؤل.

ويُدُف كل من مشاير وكارفر، (Scheier & Carver, 1985) التفاؤل من مشاير وكارفر، والاعتقاد بإمكانية تحقيق الرغبات في السيتقبل، بالإضافة إلى الاعتقاد بلحتمال حدوث الخير أو الجانب الجيد من الاشياء بدلاً من حدوث الشر أو الجانب السيئء. ويضيفان في نص لحدث & Carver, 1987 ثن التفاؤل استعداد عام يكمن داخل الفرد لتوقع حدوث الاشياء الجيدة أو الإيجابية، أي توقع النتائج الإيجابية للأحداث المقبلة. ويؤكدان وجود الفرق الفرية الثابتة في التفاؤل، كما يبرهنان على وجود علاقة بين التفاؤل والصحة البدنية، حيث إن التفاؤل يوظف استراتيجيات فعالة لدى الفرد للتغلب على الضغوط الواقعة عليه.

ويضيف هذان المؤلفان أن التفاؤل يرتبط بالتوقعات الإيجابية التي لا تتعلق بموقف معين، لذلك يعتقد كل من «شاير وكارفر» أن التفاؤل يحدد للناس الطريق لتحقيق أهدافهم، ولذا فإن التوقعات التفاؤلية تجاه الأحداث سوف تساعد الأقراد على تحقيق أهدافهم بدلاً من فقدان الأمل في تحقيقها. بالإضافة إلى أن التفاؤل في رأيهما سمة من سمات الشخصية، تتسم بالثبات النسبي عبر المواقف والاوقات (Socheier & Carver, 1985, 1987).

ويرى ممارشال، وأصحابه (Marshall, et al., 1992) أن التشاؤم «استعداد شخصي أو سمة كامنة داخل الفرد، تؤدي إلى التوقع السلبي للأحداث، كما عُرُف التشاؤم أيضاً بأنه «نزعة لدى الأفراد للتوقع السلبي للأحداث المستقبلية» (Andersen, Spielman, & Bargh, 1992).

ونُعُرَّف «التفاؤل» بأنه: «نظرة استبشار نحو المستقبل، تجعل الفرد يتوقع الأفضل، وينتظر حدوث الخير، ويرنو إلى النجاح ويستبعد ما خلا ذلك». ونُعَرِّف «التشاؤم» بأنه: «توقع سلبي للأحداث المقبلة، يجعل الفرد ينتظر حدوث الأسوأ، ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأمل، ويستبعد ما خلا ذلك إلى حد بعيد».

ونفترض أن التفاؤل سمة Trait في الشخصية (وليس حالة State)، لمختلف الأفراد برجات متباينة فيها (الفروق الفربية). وعلى الرغم من أن هذه السمة تتوجه عادة إلى المستقبل، فإنها تؤثر في سلوك الإنسان في الحاضر. كما نفترض أن سمة التفاوّل ترتبط بالجوانب الإيجابية في سلوك الإنسان ومختلف جوانب شخصيته، كما أنها يمكن أن تؤثر تأثيراً طيباً في الصحة النفسية والجسمية للفرد.

كما نفترض أيضاً أن التشاؤم - كما هو الحال في التفاؤل - سمة في الشخصية ولميس حالة، ويتوزع لدى الجمهور توزيعاً اعتدالياً. ونفترض أيضاً أن التشاؤم يمكن أن يؤثر تأثيراً سيئاً في سلوك الإنسان وصحته النفسية والجسمية، ويمكن أن يرتبط ارتباطاً إيجابياً جوهرياً بالإضطرابات النفسية أو الاستعداد للإصابة بها.

ولكن الفلاف كبير بين الباحثين في النظر إلى العلاقة بين هنين المفهرمين، ويمكن أن نُعَند – على الأقل – تُطْرَتين إلى هذه العلاقة، أولاهما أن التفاؤل والتشاؤم سمة واحدة ولكنها تثاثية القطب Bipolar (انظر: أحمد عبدالخالق، 1994: 76–76)؛ أي أن متصل Continuum مذه السمة له قطبان متقابلان متضادان، لكل فرد مركز واحد وبقطة واحدة عليه، بحيث يقع بين التفاؤل المتطرف والتشاؤم الشديد، ويتضمن ذلك أن الفرد الواحد – بصورة عامة – لا يمكن أن يكون مثلاً متفائلاً جداً ومتشائماً كثيراً، حيث إن له درجة واحدة على المتصل (وهو الأمر ذاته في بعد الانبساط/الانطواء ثنائي القطب). واعتماداً على هذا المنحى فإن قياس هاتين السمتين يمكن أن يتم بمقياس التفاؤل وحده أو بمقياس التشاؤم فقط، حيث إن السمتين متضادتان، وتعد درجة إحداهما مقلوباً للأخرى، فدرجة التفاؤل المرتفعة تعني درجة تشاؤم منخفضة والعكس بالعكس، وهناك عدد من الباحثين يناصرون هذا التوجه ثنائي القطب.

على أن هناك رأياً لَخر مناقضاً لسابقه، ومؤداه أن التفاؤل والتشاؤم سمتان مستقاتان ولكنهما مترابطتان، أي أن لكل سمة متصل مستقل استقلالاً نسبياً يجمع بين مختلف الدرجات على السمة الولحدة، ولكل فرد موقع على متصل التفاقل، مستقلاً عن مركزه على متصل التشاؤم، وكل متصل (التفاؤل أو التشاؤم) هنا يعد مستقلاً عن الآخر؛ أي أنه أحادي القطب يبدأ من أقل درجة على التفاؤل (وقد تكون درجة الصفر) إلى أقصى درجة، والأمر ذاته – مستقلاً – بالنسبة للتشاؤم والأدلة على نلك كثيرة منها على سبيل المثال – أن بعض البحوث تستخرج فروقاً دالة إحصائياً بين الجنسين في التفاؤل مثلاً ولكن ليس في التشاؤم، كما قد ترتبط سمة واحدة بالتفاؤل ولكن ليس في التشاؤم ليس بالضرورة عكساً

دقيقاً للتشاؤم. كما أن الفرد قد يحمل ترجهات تفاؤلية وتشاؤمية في الوقت نفسه، وقد يكون الفرد متفائلاً في بعض الأمور والمواقف ومتشائماً في أمور ومواقف غيرها.

وعلى الرغم من هذا التصور النظري لاستقلال سمتي التفاؤل والتشاؤم فإن هذا الاستقلال نسبي، وبليل نلك أن وسيط معاملات الارتباط بينهما (--0,57) ببعاً لتسع براسات (انظر: بدر الانصاري، 1998: 70-71؛ حسن عبداللطيف، ولولوه حمادة، 1998؛ أحمد عبداللخلق، 1999؛ مايسه شكري، 1999؛ عويد المشعان، 2000؛ عبداللطيف خليفة، 2000، ويعني هذا المعامل (-70,5) أن التباين المشترك بين هاتين السمتين يصل إلى 20,5% (أي الثلث تقريباً)، وتدعم هذه النتائج الفكرة القائلة بأن التفاؤل والتشاؤم سمتان مستقلتان استقلالاً نسبياً إلا أنهما مترابطتان، ولكن من الممكن افتراض أن الارتباط بين التفاؤل والتشاؤم غالباً يزيد على الارتباطات بين الأعراض المرضية كالاكتثاب والقاق واليلس (ارتباط سلبي مع التفاؤل وإيجابي مع التشاؤم) في الجانب الآخر، وعلى كل فهذه المسئلة في حاجة إلى براسة حاسمة.

تهدف الدراسة الحالية إلى إعداد صورة عربية لمقياس التوجه نحو الحياة Life Orientation Test وكارفر (Scheier & Carver, 1985)، والذي يقيس سمة التقاؤل. وقد وقع الاختيار على هذا المقياس لأنه تميز بما يلي:

 أ - إنه يقيس مفهوماً يعد من المفاهيم الأساسية والشائعة في وصف إحدى السمات الشخصية وقياسها، هو التفاؤل.

ب - انه بمثابة أداة مناسبة لقياس سمة التفاؤل، ومن المعلوم أنه يوجد قليل من الاستخبارات النفسية التي تقيس سمة التفاؤل مقارنة بعدد الاستخبارات التي تقيس السمات الشخصية الاخرى كالقلق والاكتئاب... إلخ. وسوف ننكر في فقرة تالية أهم المقاييس العربية للتفاؤل.

ج - انه يتميز بقصر بنوده مما يُستهّل على المبحوثين الإجابة عنه في وقت قصير دون تدخل عوامل الملل والإهمال، وهذا بنوره ينعكس إيجاباً على النتائج المرجوة من المقياس. والواقع أن هذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية ذلك أن كثيراً من الباحثين تواجههم مشكلة في عدم رغبة المبحوثين في الإجابة عن جميع بنود المقاييس نظراً لشعورهم بالسائم والملل من المقاييس المطولة، مما يضيع على

الباحثين جهودهم في الحصول على العينة الكافية للبحث أن حصولهم على نتائج تفتقد المصداقية، من جهة أخرى يساعد قصر المقياس على إمكانية تطبيق بطارية من المقاييس النفسية المتعددة التي يحتاجها الباحث لدراسة ظاهرة ما.

د – يعد مقياس التوجه نحو الحياة من آكثر المقاييس المتلحة نيوعاً في العالم
 لقياس سمة التفاؤل لدى الراشدين.

ه – لم يعثر الباحث على دراسة سابقة اسْتَخْدمت مقياس التوجه نحو الحياة في المجتمع الكويتي في محاولة التحقق من الكفاءة السيكومترية للمقياس، لذلك تعد الدراسة الحالية هي الأولى التي تحاول التحقق من ثبات المقياس وصدقه وذلك على عينات أكبر عنداً وأكثر تنوعاً من تلك التي اسْتُخْدِمت في الدراسة الاساسية.

 و - إمكان عقد المقارنة بين الحضارات المختلفة في التفاؤل بوساطة هذا المقياس.

يتاح عدد قليل من المقاييس التي وضعت لقياس التفاؤل والتشاؤم، ونعرض لأهم هذه المقاييس فيما يلى:

أهم مقاييس التفاؤل والتشاؤم الأجنبية منها والعربية التي أعِنت للراشدين:

### (Beck Hopelessness Scale, BHS) «بيك» وضع «بيك» الياس من وضع «بيك»

صمم «بيك» وصحبه أداة لتعكس التوقعات السلبية السلبية الساسن، ويتكون هذا المقياس من عشرين عبارة يجاب عنها على أساس: صواب/خطأ. ووقع الاختيار على تسعة بنود من اختيار الاتجاه نحو المستقبل، بني على أساس صيفة تمايز المعلني Semantic Differential ومقتبس عن «هليمبينج» Heimberg. وروجعت هذه البنود التسعة حتى تصبح ملائمة للاختبار الحالي. واشتقت البنود الاحد عشر الباقية من مجموعة من العبارات التي تدل على التشاؤم، والتي أوردها المرضى في مجال الطب النفسي، ثم قام العياديون بتعديلها لتشير إلى الياس.

ولمَّبُقَ المقياس في البداية على عينة عشوائية بهدف التمييز بين المرضى المكتثبين وغير المكتثبين في التفاؤل وآخبروا بهدف الاختبار، وطُلب منهم إبداء لرائهم بالنسبة لمدى لرتباط البنود بالمضمون، كما طُلب منهم بيان مدى وضوح كل عبارة. وعرض المقياس بعد ذلك على مختلف العياديين لتحديد الصدق الظاهري له فضالاً عن بيان مدى شمول البنود للمفهوم.

ووصل ثبات المقياس بطريقة معامل الفا إلى 9,00 وظهر أن جميع معاملات الارتباط المتبادلة بين البنود جوهرية إحصائياً فضلاً عن جوهرية الارتباط بين كل بند والدَّرجة الكلية. وهُسب المقياس صدق بعدة طرق منها: تقديرات العياديين، بند والدَّرجة الكلية. وهُسب المقياس صدق بعدة طرق منها: تقديرات العياديين، والصدق التلازمي، وصدق المفهوم. واستتُخرجت من التحليل العاملي لبنود المقياس (Beck, Weissman, Lester, 8 هر معرفية هو (Trexter, 1974) مقياس (Proxier, 1988) مقياس (Proxier, 1988) مقياس (Proxier, 1988) مقياس اليأس، متضمناً بليل تعليماته الكامل، وقد قام بدر الانصاري (2001)، بتعريب اليأس وإعداده للمجتمع الكويتي، حيث طُبُق على عينات عديدة من العلاب جامعة الكويت بواقع عشر عينات على النحو التألي: (277)، (000)، (170) (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)، (170)،

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تمتع مقياس دبيك، للياس بخصائص قياسية جيدة من ناحية الثبات والصدق. فقد تراوحت معاملات الثبات بطريقة القسمة النصفية لدى ثماني عينات بين 70,0، 98,0، على حين تراوحت معاملات الفا للثبات بين 70,0، معاملات 19,0. كما تراوحت معاملات ثبات الاستقرار بين 92,0 و79,0 فضلاً عن معاملات الارتباط المتبائلة بين كل بند والدرجة الكلية على المقياس التي تراوحت بين 0,30 و,30. وفيما يتعلق بالصدق فقد تم حساب صدق التكوين بطريقة الصدق العاملي والصدق التقاربي والاختلافي. وقد كشفت نتائج التحليل العاملي عن استخلاص اربعة عوامل (فقدان الدافعية، التشاؤم، التفاؤل والأمل، التوقعات المستقبلية) وقد ارتبط اليأس بارتباطات جوهرية موجبة مع كل من التشاؤم والقلق والاكتئاب والننب والخزي والعصابية على حين ارتبط ارتباطات جوهرية مع كل من التشاؤم والقلق والاكتئاب والننب والخزي

وتجدر الإشارة إلى اننا عرضنا لهذا المقياس (مقياس مبيك، للياس) لانه المتُخْدم في بداياته الأولى بوصفه مقياساً للتشائم ونلك تبعاً لتعريف مبيك، للياس بأنه حالة وجدانية تبعث على الكابة وتتسم بتوقعات الفرد السلبية نحو الحياة والمستقبل وخيبة الأمل، وتعميم الفشل في كل محاولة، وهو ما اطلق عليه مبيك، الثالوث المعرفي للاكتئاب والياس وتعني النظرة السلبية للذات والعالم والمستقبل

(بدر الانصاري، 2001–1: 126). علماً بأن هناك عنداً من مقاييس اليأس المؤلفة منها وذلك على سبيل المثال لا الحصر استخبار أعراض سن اليأس من إعداد «أحمد عبدالخالق، ومايسة النيال، (1990)، اختبار اليأس الوجودي من إعداد «إبراهيم بدر» (1991)، مقياس الشعور باليأس من إعداد هشام عبدالله (1995)، وكذلك هناك عبد من المقاييس المُعرَّبة لقياس اليأس كمقياس اليأس للأطفال من تأليف (Kazdin, et عبدالرحمن، من المقاييس المُعرِّبة لقياس اليأس كمقياس اليأس للأطفال من تأليف عبدالرحمن، ما (1990) الذي أعاد التحقق من الكفاءة السيكي مترية المقياس ذاته، علماً بأن هذه المقاييس لم تستخدم لقياس التشاؤم أو التفاؤل منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر، وذلك حسب حدود علم كاتب هذه السطور، ولذلك نكتفي بالإشارة إليها في هذا الموقم.

### 2 - القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم:

وهي من إعداد كل من وأحمد عبدالخالق، بدر الانصاري» (1995) وقد نشرت لأول مرة في دليل تعليمات مستقل (أحمد عبدالخالق، 1996–أ)، وقد استخدم الباحثان طريقة السؤال مفتوح النهاية لتكوين وعاء بنود هذه القائمة من خلال دراسة استطلاعية على عينة كويتية ضمت (212) طالباً وطالبة يدرسون في مقررات مختلفة بقسم علم كانفس في جامعة الكويت، وكانت أعمارهم تتراوح بين 18–23 عاماً. وقد طلب منهم كتابة أكبر عدد من البنود لقياس التفاؤل والتشاؤم، وبعد تنقيح هذه البنود المقترحة وإعادة صياغة معظمها وإضافة بنود تفرى مؤلفة، وصل عدد البنود إلى (19) بنداً لقياس التشاؤم، ثم عُرضت البنود على المحكمين فاختُزل عدد كبير منها، ثم حُسِبَ الارتباط بين كل بند والدرجة على المحكمين فاختُزل عدد كبير منها، ثم حُسِبَ الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، واختيرت أعلى البنود ارتباطاً بالدرجة الكلية،

وتشتمل القائمة في صيفتها النهائية على (15) بنداً لقياس التفاؤل، ومثال لبنود هذا المقياس: «تبدو لي الحياة جميلة»، «يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة»، «اتوقع ان تتحسن الأحوال مستقبلاً»... وهكذا. ويشتمل مقياس التشاؤم على (15) بندأ بمثال لبنود هذه القائمة: «يلازمني سوء الحظ»، «أشعر أنني اتعس مخلوق»، «أنا يأئس من هذه الحياة»... وهكذا. ويجاب عن كل فقرة على أساس خمسة الختيارات أو بدائل للإجابة، وقد طبق هذا المقياس في صورته النهائية على عينة كويتية قوامها (1025) طالبة من طلاب جامعة الكريت، حيث تراوحت أعمارهم بين (18–42) عاماً.

ووصل ثبات «كرونباخ» معامل الفا إلى 0,93 لمقياس التفاؤل وإلى 0,94 لمقياس التشاؤل وإلى 4,00 لمقياس التشاؤم، وتمت البرهنة على صدق المقياس بالطرق الأربع الآتية: الارتباط بين المقياسين، الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية على المقياسين ومقليس الحرى القاملي لبنود المقياس، والارتباطات المتبادلة بين كل من المقياسين ومقليسي التفاؤل تقيس أبنية مختلفة وأخرى متشابهة، وكانت معاملات الارتباط بين مقياسي التفاؤل والتشاؤم (-6,50)، والتقاؤل والاكتئاب (-6,50) على حين ارتبط مقياس التشاؤم باليأس (0,32) وبالاكتئاب (0,73) وكل هذه المعاملات دالة إحصائياً. ويشير نلك إلى الصدق الاتفاقي لمقياس التفاؤل والتشاؤم، وحسبت قيم إحصائياً. ويشير نفوسطات الطلبة والطالبات، فظهر أن الطلبة أكثر تفاؤلاً والطالبات الكريقية من طلاب الجامعة اكثر تشاؤماً، واستشارى، 1998: 4-44).

### 3 - مقياس التفاؤل غير الواقعى:

وهو من تأليف دبدر الأنصاري، (2001-ب)، وعرَّف التفاوَل غير الواقعي إجرائياً بأنه داستجابة يقوم بها الفرد لمدى توقعه غالباً لحدوث أحداث إيجابية متنوعة أكثر مما يحدث في الواقع، وتَرقُّع حدوث الأحداث السلبية أقل مما يحدث في الواقع التي تضمنتها أداة البحث، وهذه الاستجابة تقاس بمقياس متدرج ذي ثماني مستويات من الاحتمالات من: 10٪ إلى 80٪.

اتبع في بناء مقياس التفاؤل غير الواقعي خطوات عدة متتالية، كان أولها ترجيه سؤال مفتوح النهاية إلى عينة قوامها (270) من طلاب المدخل في علم النفس بجامعة الكريت. وصدر عن الطلاب عدد كبير جداً من الاستجابات، تم حنف المكرد وغير المرتبط بالموضوع منها بادئ ذي بدء، وقام البلحث بوضع عدد غير قليل من البنود، ثم روجعت البنود جميعاً، وأعيدت صياغة كثير منها. واشتمل مقياس التفاؤل غير الواقعي على عدد (33) بنداً بواقع (15) بنداً للأحداث الإيجابية و(18) بنداً للأحداث السلبية، ويجاب عن كل منها على أسلس مقياس متدرج من (8) نقاط. ثم طُبّتت الاستبانة على عينة قوامها (425) فرداً من طلاب مقرر مندل في علم النفس بواقع (195) من الإناث، ثم أجرى التطيل العلملي لدرجات العينة الكلية وقوامها (425) فرداً ونئك اعتماداً على مصفوفة معاملات الارتباط بين بنود المقاييس وعدها (33) بنداً وبناء على نتائج التحليل العاملي فقد تم الاحتفاظ بعد (12) بنداً من العامل الأول والتي تدور حول الاحداث المُغْجعة وايضاً (12) بنداً من

العامل الثاني والذي يدور حول الأحداث السارة ليصبح طول المقياس (24) بنداً، وبناء على ذلك فقد تم استبعاد البنود التي يقل تشبعها بأحد العوامل عن 0,45 ومن ثم تم استبعاد عدد (9) بنود في المقياس ليصبح طوله (24) بنداً، ويمثل هذا العدد من البنود الصيغة النهائية للمقياس، يجاب عن كل منها على أساس مقياس ثماني.

وتراوحت معاملات الثبات بطريقة القسمة النصفية لدى الذكرر والإناث منفصلين بين (0,76، 8,8%)، على حين تراوحت معاملات الفا للثبات بين (0,8%). كما تراوحت معاملات البات الاستقرار بين (0,8%) وفيما يتعلق بالصدق فقد تم حساب صدق التكوين بثلاث طرق (الاتساق الداخلي، والتحليل العاملي، والصدق التقاربي والتمييزي) فقد تراوحت معاملات الارتباط المتبائلة بين كل بند والدرجة الكلية على المقياس بين (0,3% و6,0%) وقد كشفت نتائج التحليل العاملي عن استخلاص عاملين (الاحداث السارة والاحداث المفجعة). وقد ارتبط التفاؤل غير الواقعي بارتباطات جوهرية موجبة مع التفاؤل، على حين ارتبط بارتباطات جوهرية ما التشاؤم والقلق والوسواس القهري والذنب بالتباطات جوهرية والاخذي والشكاوى الجسمية واليأس والاكتئاب والتفكير الانتحاري.

وأخيراً أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في التفاؤل غير الواقعي.

## 4 - مقياس جامعة الكويت للتفاؤل والتشاؤم:

وهو من إعداد هبدر الأنصاري» (2001-ج)، واستُخْدِمَت في هذه الدراسة عينات عديدة من طلاب جامعة الكريت بواقع إحدى عشر عينة وبواقع (212) من طلاب الجامعة لإجراء السؤال المفتوح لجمع عينة بنود المقياس وبواقع (7) أفراد من أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الكريت لحساب الصدق الظاهري للمقياس و(276) طالباً وطالبة و(383) طالباً وطالبة و(201) طالباً وطالبة و(201) طالباً وطالبة و(307) طالباً وطالبة و(307) طالباً وطالبة و(307) طالباً وطالبة و(307) اللباً وطالبة الحساب الثبات ور307) طالباً وطالبة ور407) طالباً وطالبة ور507) طالباً وطالبة ور508) طالباً وطالبة ور508) طالباً وطالبة المنابع، عنص الفروق بين الجنسين واستخلاص الارتباطات المنابع، غضلاً عن فحص الفروق بين الجنسين واستخلاص الارتباطات المنابع باستقرار.

ويشتمل المقياس في صيغته النهائية على (30) بنداً لقياس التفاؤل و(30) بنداً

لقياس التشاؤم، ويجاب عن كل بند على أساس خمسة بدائل للإجابة، ويتمتع مقياس جامعة الكويت للتفاؤل والتشاؤم بخصائص قياسية جيدة من ناحية الثبات والصدق. فقد تراوحت معاملات الثبات بطريقة القسمة النصفية لدى النكور والإناث منفصلين بين 0,90 و0,94، على حين تراوحت معاملات ألفا للثبات بين 0,95 و 0,96. كما تراوحت معاملات ثبات الاستقرار بين 0,85 و0,98. وفيما يتعلق بالصدق فقد تم حساب صدق التكوين بطريقتين (التحليل العاملي، والصدق التقاربي والتمييزي)، وتراوحت معاملات الارتباط المتبايلة بين كل بند والبرجة الكلية على المقباسين بين 0,49، 0,85 وقد كشفت نتائج التحليل العاملي عن استخلاص أربعة عوامل للنكور من مقياسي التفاؤل والتشاؤم في حين تم استخلاص ثلاثة عوامل للإناث من مقياسي التفاؤل والتشاؤم كل على حدة. وقد ارتبط التفاؤل مع التفاؤل غير الواقعي والانبساط والكنب بارتباطات جوهرية موجبة، على حين ارتبط بارتباطات جوهرية سالبة مع كل من التشاؤم والقلق والوسواس القهرى والذنب والخزى واليأس والاكتئاب والعصابية، وقد ارتبط التشاؤم بارتباطات جوهرية سالبة مع كل من التفاؤل والتفاؤل غير الواقعى والانبساط والكنب، على حين ارتبط التشاؤم بارتباطات جوهرية موجبة مع كل من القلق والياس والننب والاكتثاب والخزى والوسواس القهرى والعصابية والخزى.

وقد كشفت نتائج الدراسة أيضاً أن التفاؤل والتشاؤم عبارة عن سمتين مستقلتين ولكنهما مترابطتان بوسيط قدره (-0,57) وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهرية بين الجنسين في التفاؤل في ثماني دراسات مستقلة أظهرت أن الذكور لكثر تفاؤلاً من الإناث، في حين كشفت النتائج عن وجود فروق جوهرية بين الجنسين في التشاؤم في ثلاث دراسات فقط والتي أظهرت أن الإناث أكثر تشاؤماً من الذكور.

# وصف مقياس التوجه نحو الحياة (LOT) Life Orinetation Test\*

و من وضع كل من هشاير، وكارفر، (Scheier & Carver, 1985) ويتكون من

كن من الافضال أن يسمى مقياساً وأيس اختياراً وذلك لانه عبارة عن مجموعة من العبارات لقياس عينة من ساراي المتاقلية. ورجيعين عنها المضروص بالكتابة في حزود (ر) فقات محدة وقال على المواجعة المضاورة بطريق المشاورة المساورة المشاورة المشاورة

(12) عبارة يجاب عن كل منها على أساس خمسة لختيارات، تقيس التفاؤل بعبارات مثل «أنا متفائل دائماً بالنسبة لمستقبلي»، «أوّمن بالفكرة القائلة: «بعد العسر يسراً» أو ﴿إِنْ مع العسر يسراً»، «أنظر عادة إلى الوجه المشرق من الأمور».... وهكذا.

وقد طبق هذا المقياس في صورته الأخيرة على أربع عينات مستقلة بلغت (1000) طالب وطالبة في الجامعات الامريكية وبالتحديد في جامعتي دميامي، كارتيجي ميلون». وقد استُخرج معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار بعد أربعة أسابيع وكان معامل الثبات (0,70)، في حين كان معامل كرونباخ الفا (0,76)، والمتتخرجت معاملات الصدق بطريقة الارتباطات بعدد من المقاييس، فوصل الارتباط بمقياس التوقع العام للنجاح والذي يُغترض أنه يقيس التفاؤل إلى (0,74) وتقدير الذات (8,70)، ووجهة الضبط الدلخلي والخارجي (6,03)، والعصابية لايزنك (6,030)، والغناس (بيك، للاكتثاب (-3,030)، واليأس (-3,030)، والنباطية دلايزنك، (9,030)، ومقياس «بيك، للاكتثاب (-3,030)، واليأس والتقبل الاجتماعي (-0,070)، والانتحار (-2,030)، والقالم والمغامرة (1,037)، والضغط النفسي (-3,050)، والإغتراب النفسي (-2,030) طالبة من طلاب جامعة أمريكية، واستخرج عاملان من المقياس، حيث اشتمل العامل الأول على الأسطة المربيكية، واستخرج عاملان من المقياس، حيث اشتمل العامل الأول على الأسطة المحبية الاتجه.

وارتبط مقياس التوجه نحو الحياة مع مقياس الأمل (ر-0,58) ومع مقياس الأمل (ر-0,58) ومع مقياس الأمات (ر-1,078) (Snyder, et al., 1991) (0,48)، كما ارتبط المقياس Holleran & Snyder, (0,55=)، و(ر-35,0) (Smith, Pope Rhodewalt & Poulton, 1989).

كما ارتبط مقياس التوجه نحو الحياة LOT بارتباط جوهري سالب مع مقياس بيك للاكتثاب BDI-I (ر=-0,49) ومع مقياس بيك للاكتثاب BDI-I (ر=-0,49) ومع مقياس بيك للاكتثاب (Scheier & Carver, 1985) كما ارتبط مقياس التوجه نحو الحياة بارتباط موجب مع مقياس القبول الاجتماعي من إعداد «مارلو» كراون MCSDS (ر=0,26). (Snyder & (0,26=1, 1991)

وارتبط مقياس التوجه نحو الحياة بارتباط جوهري، موجب (ر=0,56) مع مقياس التوقع العام للنجاح GESS على حين ارتبط بارتباط جوهري سالب (ر=-

0,62) مع مقياس العصابية المتفرع من قائمة أيزنك للشخصية EPQ وذلك تبعاً لدراسة «سميث وزملائه» (Smith & Colleagues, 1989) مما عدّوا مقياس التوجه نحو الحياة مقياساً جيداً للعصابية، هذا النقد جعل كل من مشاير، وكارفر، بريدج، (Scheier, Carver & Bridges, 1994) يقومون بإعداد نسخة مختصرة من مقياس التوجه نحو الحياة LOT-R. والذي يتكون من (10) عبارات بواقع (6) عبارات تشير لقياس استهداف التفاؤل (بواقع ثلاث عبارات للتفاؤل وثلاث عبارات للتشاؤم) و(4) عبارات تم وصفها لإخفاء الهدف من المقياس ولا يتم تصحيحها وكان معامل الارتباط بين الصورة الأولى للمقياس LOT والصورة المعدلة LOT-R (ر=0,95) وكشفت نتائج التحليل العاملي عن استخلاص عامل ولحد للمقياس أطلق عليه عامل التفاؤل، على حين كشفت تراسة «أقلك، ينين» (Affleck & Tennen, 1996) عن استخلاص عاملين مستقلين من الصورة المعبلة لمقياس التوجه نحو الحياة، أطلق عليها عامل التفاؤل وعامل التشاؤم وقد تكررت نفس النتيجة في دراسة أخرى تالية (انظر: Robinson-Whelen, Kim, MacCallum & Kiecolt-Glaser, 1997). في حين وصل معامل ثبات الاستقرار (LOT-R) بعد (4) شهور إلى 0,68 وبعد (12) شهراً إلى 0,60 وبعد (24) شهراً إلى 0,56 وبعد (28) شهراً إلى 0,79 (المرجع نفسه) وقد حُسِبَ أيضاً الصدق الاتفاقي والاختلافي للمقياس المختصر مع عند من المقابيس: العصابية، القلق، السيطرة على الذات، تقدير الذات، وقد كشفت النتائج عن صدق اتفاقى واختلافي للمقياس المختصر.

وقد أجرى مموك، كليجن، بلوج، (1992, 1992, 4000) دراسة على عينات اسكندافية شملت (405) فرداً بواقع (166) من طلاب الجامعة و(239) راشداً ممن تراوحت أعمارهم بين 19-42 عاماً. وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد المكرنات العاملية لمقياس التوجه نحو الحياة LOT، واستخرج عاملان: أحدهما للتفاؤل والثاني للتشاؤم، واستخرج البحثون معايير اسكندافية للتفاؤل والتشاؤم، كما كشفت هذه الدراسة عن عدم وجود فروق بين الجنسين في هاتين السمتين.

إلا أن دراسة: مسميت، وزملائه ،Smith, Pope, Rhodewalt & Poulton) المناقب المناقب الترجه نحو الحياة (I.OT) لا يقيس التفاؤل بل يقيس العصابية، وذلك اعتماداً على دراسة عاملية لمقياس الترجه نحو الحياة ومقياس التوقع العام النجاح (GESS) ومقياس القاق الصريح (TMAS) ومقياس سمة القاق

(STAI)، حيث كشف التحليل العاملي عن استخراج عامل واحد أطلق عليه العصابية، وبهذه النتيجة فإنه يجب إعادة النظر في تفسير مقياس التوجه نحو الحياة بوصفه مقياساً للتفاؤل.

قام «شينج» وحميد» (Cheng & Hamid, 1997) بإعداد صورة صينية لمقياس الترجه نحو الحياة وذلك على عينات من طلاب جامعة هونج كونج الأولى قوامها (314) والثانية قوامها (306)، حيث استخدم (8) عبارات بواقع (4) عبارات للتقاؤل، و(4) عبارات للتشاؤم يجاب عنها على أساس مقياس خماسي التُدرُّج. وقد استُخْرِج معامل الثبات بطريقة كيودر – ريتشاربسون (9.72 و7.0 و7.0). وبطريقة معامل الفا المقياس (0.80)، وحسب الصدق العاملي للمقياس على عينتين، واستخرج عاملان من المقياس (التشاؤم، التفاؤل)، كما حسب الصدق بطريقة الارتباطات بعدد من مقاييس الشخصية، فوصل الارتباط بين التفاؤل والانبساط الشخصية، فوصل الارتباط بين التفاؤل والانبساط جوهرية بين التفاؤل والعصابية (-0.41) وبين التفاؤل والعصابية (-0.41). كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في التفاؤل.

كما قام دشانج وصحبه، (Chang et al., 1997) بإعداد نسخة معدلة مطولة من مقيل التوجه نحو الحياة ELOT والذي يتكون من (15) بنداً بواقع (6) بنود تشير إلى التشاؤم. وأسفرت نتائج التحليل العاملي عن استخلاص عاملين مستقلين للمقياس (التفاؤل والتشاؤم)، كما وصل معامل الفاللثبات إلى 0,89 في حين وصل ثبات الاستقرار بعد شهر إلى 0,79 ومع ذلك فلم تستخدم هذه الصورة على نحو واسع بين الباحثين (Chang, 2000).

#### أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى توفير أداة عالمية لقياس التفاؤل يمكن أن يستخدمها الباحثون والاختصاصيون النفسيون في مجال البحوث الحضارية المقارنة، والإرشاد والعلاج النفسي.

تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة الحالية والذي يُعرَف بأنه مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف كل من التفاؤل والتشاؤم اعتماداً على جمع الجفائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلاً كافياً دهيقاً لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن التفاؤل والتشاؤم. وفي ذلك المنهج اعتمدنا على المناهج الغرعية التألية: منهج المسح باستخدام اسلوب المقاييس

المقننة والمؤلفات العربية والأجنبية بالإضافة إلى المنهج الارتباطي والذي يتجسد في دراسة وتحليل الارتباط بين التفاؤل والتشاؤم وعدد من متغيرات الشخصية مع بيان مختلف المتغيرات التي ترتبط بها سلباً أن إيجاباً.

### المنهج

#### أ - العثنات:

استُخْدِمَت في هذه الدراسة عينات عديدة من طلاب جامعة الكويت كما هو موضح في ملحق (1)، علماً بأن جميع عينات هذه الدراسة هي عينات (عمدية) من الطلاب الكويتيين المسجلين في جامعة الكويت بين الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 95/1996 والفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي (2001/2000) والمتاحين للباحث من مختلف كليات الجامعة المسجِّلين في مقرر مدخل في علم النفس. والذي يعد مقرراً لختيارياً لجميع طلبة جامعة الكويت من جميع كلياتها (الحقوق، والآداب، والعلوم، والطب، والهندسة والبترول، والطب المساعد، والتربية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم الإدارية، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم الاجتماعية) علماً بأن معظم المقيدين في هذا المقرر ليسوا من الطلاب المختصين في علم النفس أو حتى الراغبين في التحويل إليه ولذلك عادة ما يسجل في هذا المقرر مجموعة متنوعة من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والثانية من جميع التخصيصات. تمت طريقة اختيار عينات الدراسة الحالية بشكل عمدي من طلاب المقرر اعتقاداً بأن هؤلاء يمثلون مجتمع طلاب جامعة الكويت تمثيلاً جيداً ونلك للاعتبارات التالية: العمر: حيث كان متوسط أعمارهم في جميع العينات 21,30 ± 2,51 عاماً ومن ثم يمكن القول بأن غالبية العينة ينتمون لنفس الفثة العمرية مما لا يؤثر ذلك على نتائج الدراسة وبالتحديد في متغير التفاؤل. العرق: وقد قمنا باختيار جميع أقراد العينة من الكويتيين فقط وذلك حتى لا تتأثر نتائج الدراسة بمتغير العرق أو الثقافة. كما قمنا بتطبيق أدوات الدراسة في الفترة بين الفصل الدراسي الثاني 95/1996 والفصل الدراسي الصيفي 2000/2000 م في جامعة الكويت وعليه تم جمع وتحليل جميع البيانات الخاصة بكل دراسة من الدراسات التي قمنا بإجرائها كل على حدة في تلك الفترة ونحن نعتقد بأن بيانات التقنين بيانات مستعرضة وحبيثة.

### ب - الأدوات:

استُخدمت في هذه الدراسة مقاييس عديدة لقياس متغيرات الشخصية كما هي موضحة في ملحق (2) ثبات اتساق موضحة في الملحق (2) ثبات اتساق داخلي مقبول وذلك على عينات كريتية استُخدمت في الدراسة الحالية، علماً بأن جميع معاملات الثبات مقبولة الأنها تزيد عن 0,70 فضلاً أن غالبيتها مرتفع، مما يؤيد الركون إلى اتساق استجابات المفحوصين وثباتها في هذه المقاييس. كما يجعلنا نطمنن إلى جميع بيانات هذا البحث اعتماداً على هذه المقاييس، فضلاً عن يجعلنا نطمنن إلى جميع بيانات هذا البحث اعتماداً على هذه المقاييس، فضلاً عن الثقة فيما سيقدمه لنا من نتائج، ومن ثم استخدامها في المجالات التطبيقية.

#### ج - الإجراءات:

إعداد الصيغة العربية لمقياس التوجه نحو الحياة:

لإعداد المقياس عربياً في المجتمع الكويتي، اتُّخِنَت الخطوات التالية:

## أولاً - ترجمة البنود:

قام كاتب هذه السطور بترجمة بنود المقياس من الإنجليزية إلى العربية والذي يتكون من (12) عبارة بواقع (4) عبارات تشير إلى التفاؤل و(4) عبارات تشير إلى التشاؤم، والأربع عبارات الأخرى تم وضعها لإخفاء الهدف من المقياس ولا يتم تصحيحها ولذلك تم استبعادها من المقياس في الصورة العربية، بحيث أصبح طول المقياس (8) عبارات بواقع (4) عبارات للتشاؤم. وتتم الاستجابة لعبارات المقياس على مقياس متدرج من خمسة تدرجات (أبداً، نادراً، متوسط، كثيراً، دائماً)، ثم خضعت الترجمة لدورات عديدة من المراجعة من قبل كل من المتخصصين في علم النفس وفي اللغة الإنجليزية (ن=9) ممن يتقنون اللغة العربية ايضاً، ثم وضعت تعليمات مختصرة وبسيطة وبدائل للإجابة تبعاً للصورة الاصلية، فطبقت الصيفة العربية على مجموعة صغيرة العدد من طلاب الجامعة للتكد من وضوح الصياغة والتعرف إلى أي غموض في العبارات. ونتج عن هذه الدراسة المبدئية تعديلات طفيفة.

ولم يقم الباحث بأي تعديل (حنفاً أل إضافة) بالنسبة لعدد البنود أل مضمونها في هذه المرحلة، فأبقى على عندها (ثمانية بنود) (انظر جدول: 1) وذلك الإتاحة القرصة سواء للباحث أل لغيره من البلحثين الإجراء بحوث حضارية مقارنة، والاستفادة من نتائج الدراسات العالمية المتوفرة على المقياس في لغته الاصلية، وحتى تكون المقارنات المختلفة ممكنة بالنسبة للبنود وللمقياس كله.

جدول (1): بنود مقياس التوجه نحو الحياة

| دائماً | كثيراً | متوسط | ثائراً | أبدأ | العبارات                                                         | ٩ |
|--------|--------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------|---|
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | أترقع حدوث أمور حسنة حتى في<br>الظروف الصعبة.                    | 1 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | إذا كانت هناك أمور سيئة يمكن أن<br>تحدث لي فإنها سوف تحدث فعلاً. | 2 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | أنظر إلى الجانب المشرق أو الإيجابي<br>من الأمور أو الأشياء.      | 3 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | أنا متفائل بالنسبة لمستقبلي.                                     | 4 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | لا أتوقع أن تسير الأمور في صقمي.                                 | 5 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | ان تتحقق الأمور بالطريقة التي أريدها.                            | 6 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | أعتقد أن كل أمر صعب عبارة عن<br>سحابة أن تستمر طويالاً.          | 7 |
| 5      | 4      | 3     | 2      | 1    | أترقع حدوث أمور سيثة في معظم<br>المواقف أو الأوقات.              | 8 |

#### النتائج

كما سبق نكره فإن هدف هذه الدراسة هو فحص الخصائص السيكومترية دامقياس التوجه نحو الحياة، بوصفه مقياساً للتفاؤل وبيان مدى تحقق الخصائص السيكومترية فيه، وذلك حتى يمكن استخدامه في العالم العربي، لذلك بدأت النتائج بحساب ثبات المقياس وصدقه.

#### ثانياً – الثيات:

خُسِبَت معاملات الاستقرار والاتساق الدلفلي لمقياس التوجه نحر الحياة لدى عينات\* من الطلاب الكويتيين من الجنسين المسجلين في جامعة الكريت في الفترة ما بين الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1996/1995 وحتى الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2001/2000 كما هو موضح في الجدول (2).

انظر ملحق رقم (1) لمزيد من التفاصيل عن العينات المستخدمة في هذه الدراسة.

جدول (2): معاملات ثبات الاستقرار والاتساق الداخلي لمقياس التوجه نحو الحياة لدى عينات من طلاب جامعة الكويت في الفترة ما بين 1995–2001

| متوسط | 2002    | 2001    | 2000    | 1999    | 1998    | 1997    | 1996    | 1995   | الأعوام                          |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------------------------|
|       | الثامئة | السابعة | السابسة | الخامسة | الرابعة | الدائدة | الثانية | الأولى | الدراسة                          |
| -     | 111     | 85      | 340     | 162     | 165     | 211     | 195     | 250    | عدد<br>أقراد<br>العينة           |
| 0,77  | 0,87    | 0,77    | 0,71    | 0,77    | 0,71    | 0,75    | 0,83    | 0,76   | معامل<br>آلفا                    |
| 0,75  | 0,72    | 0,73    | 0,76    | 0,74    | 0,79    | 0,75    | 0,75    | 0,73   | القسمة<br>النصفية                |
| 0,94  | 0,92    | 0,96    | _       | _       | 1       | -       | -       | -      | إعادة<br>التطبيق<br>بعد<br>أسيوع |

ويتضح من الجدول (2) ارتفاع معاملات ثبات آلفا وثبات القسمة النصفية في الدراسات العشر مما يشير إلى اتساق دلخلي مرتفع لمقياس التوجه نحو الحياة، ومن ثم تعد معاملات الثبات بطريقة آلفا ويطريقة القسمة النصفية مقبولة بوجه عام. كما حُسب معامل الاستقرار عن طريق إعادة التطبيق بعد سبعة أيام على عينة الدراسة السابعة والثامنة وتشير النتائج بوجه عام إلى معاملات ثبات استقرار مقبولة لمقياس التوجه نحو الحياة. ويعد معامل الثبات الذي يساوي أو يزيد عن 0,70 مقبولا في مقاييس الشخصية (انظر: أحمد عبدالخالق، 1996 – ب: 05–15) ومن ثم فإن معاملات الثبات المستخرجة من مقياس التوجه نحو الحياة تُعد مقبولة للمجموعات الثمانية.

ومن ناحية أخرى حُسبت الارتباطات الداخلية بين كل بند من البنود الثمانية التي يتكون منها مقياس التوجه نحو الحياة والدرجة الكلية على المقياس وذلك في ثماني دراسات مستقلة (انظر جدول 3).

جدول (3): معاملات الارتباط للمتبائلة بين كل بند والدرجة الكلية على مقياس التوجه نحو الحياة لدى ثماني عينات مستقلة من طلاب جامعة الكويت

|       | 2001       | 2001  | 2000               | 1999       | 1998       | 1997               | 1996               | 1995      |                                                                        |    |
|-------|------------|-------|--------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|
| متوسط |            |       | الدراسة<br>السادسة |            |            | الدراسة<br>الثالثة | النراسة<br>الثانية |           | العبارات                                                               | P  |
|       | ن=<br>11 1 | ن= 85 | ن≔<br>34 €         | -ن<br>16 2 | ≒ċ<br>16 5 | ≕ٺ<br>21 1         | ن=<br>19 5         | ڭ<br>25 0 |                                                                        |    |
| 0,55  | 0,51       | 0,50  | 0,51               | 0,53       | 0,60       | 0,49               | 0,64               | 0,63      | أتوقع حنوث أمور<br>حسنة حتى في<br>الظروف الصعبة.                       | 1  |
| 0,45  | 0,42       | 0,39  | 0,43               | 0,41       | 0,48       | 0,39               | 0,54               | 0,51      | إذا كانت هناك أمور<br>سيئة يمكن أن<br>تحدث لي فإنها<br>سوف تحدث فعلاً. | 2  |
| 0,66  | 0,61       | 0,60  | 0,61               | 0,65       | 0,73       | 0,65               | 0,73               | 0,69      | أنظر إلى الجانب<br>الممشرق أو<br>الإيجابي من الأمور<br>أو الأشياء.     | 3  |
| 0,68  | 0,68       | 0,73  | 0,68               | 0,59       | 0,62       | 0,72               | 0,71               | 0,68      | أنا متفائل بالنسبة<br>لمستقبلي.                                        | 4  |
| 0,41  | 0,38       | 0,40  | 0,39               | 0,37       | 0,40       | 0,47               | 0,39               | 0,45      | لا أتوقع أن تسير<br>الأمور في صالحي.                                   | 5  |
| 0,51  | 0,59       | 0,61  | 0,59               | 0,35       | 0,41       | 0,51               | 0,49               | 0,50      | لن تتحقق الأمور<br>بالطريقة التي أريدها.                               | 6  |
| 0,50  | 0,56       | 0,55  | 0,56               | 0,35       | 0,46       | 0,60               | 0,46               | 0,43      | اعتقد أن كل أمر منعب<br>عبارة عن سحابة أن<br>تستمر طويلاً.             | 7  |
| 0,43  | 0,40       | 0,39  | 0,48               | 0,42       | 0,43       | 0,40               | 0,41               | 0,41      | أتوقع حدوث أمور<br>سيئة في معظم<br>المواقف أو الأوقات.                 | 00 |

يتضح من جدول (3) أن متوسط معاملات الارتباط المتبادلة بين البنود والدرجة الكلية بعد التصحيح على مقياس التوجه نحو الحياة وذلك في ثماني دراسات مستقلة تراوحت بين 0,61 و60,0 بوصفها متوسطاً لعينات جميع الدراسات مما يشير إلى تجانس بنود المقياس وذلك لأنه إذا كانت العلاقة بين البند والدرجة الكلية أكبر من 0,30 فيجب على الباحث أن يقرر ما إذا كان من الضروري الاحتفاظ بهذا البند أو استبعاده، وذلك قبل إجراء مزيد من التحليلات على المقياس، في حين أنه إذا كانت العلاقة بين البند والدرجة الكلية أقل من 0,30 فيجب على الباحث أن يستبعد ذلك البند من المقياس وذلك تبعاً لمحك «ميشيل» (Mischel, 1968).

ويلاحظ بوجه عام ارتفاع معاملات ثبات الاستقرار ومعاملات ثبات الاتساق الداخلي وهي جميعاً تشير إلى ثبات مرتفع لمقياس التوجه نحو الحياة يزيد عن 0,70 وبوجه عام يمكن تفسير نتائج الثبات في ثماني دراسات مستقلة يجعلنا ننصح باستخدام هذا المقياس في المجال الإرشادي والإكلينيكي وفي البحوث وبهذه النتيجة فقد تم التحقق من ثبات المقياس.

### ثالثاً – الصدق:

حُسب للمقياس صدق التكوين بالطرق التالية: الصدق العاملي والارتباطات مع مقاييس آخرى (الصدق التقاربي والاختلافي).

#### ا – الصدق العاملي:

مسبت معاملات الارتباط المتبادلة بين البنود الثمانية لمقياس التوجه نحو الحياة وخُلَّت مصفوفة معاملات الارتباط المتبادلة بين البنود عاملياً بطريقة المكرنات الاساسية لعينة الدراسة السادسة وقوامها (340) طالباً وطالبة من طلاب جامعة الكريت بواقع (137) طالباً و(203) طالبة للوقوف على التركيب العاملي لمقياس التوجه نحو الحياة. واستخدم محك مجتمان، الحدود الننيا، وذلك لتحديد لعوامل بحيث يعد العامل جوهرياً إذا كانت قيمة الجنر الكامن 0.01 م أديرت العوامل المستخرجة تدويراً مائلاً بطريقة مكارول»: الأوبليمين 0.01 وقد على التشبع الجوهري بالعامل 0.01 على أن تكون هناك ثلاثة تشبعات جوهرية على الأقل لكل عامل بالإضافة إلى محك الجنر الكامن للعامل 0.01 المقياس الترجه نحو الحياة، حيث إنها تعد بمثابة معيار له استقرار وقابل لإعادة الاستخراج (أحمد عبدالخالق، 1994: 114).

وتم استخراج عاملين أُكابِيَي القطب حيث احتوت على تشبعات جوهرية موجبة (انظر: جدول 4) بحيث تشبعت جميع بنود المقياس بالعوامل المستخلصة تشبعاً جوهرياً بلحد العوامل على الآقل، حيث يمكن تسمية العامل الأول بعامل التفاؤل على حين يمكن تسمية العامل الثاني بعامل التشاؤم.

جدول (4) للعاملان المائلان المستخرجان من مقياس للتوجه نحو الحياة لدى عينة قوامها (340) طالباً وطالبة

| ع2      | ع1      | العبارات                                                      |   |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---|
| التشاؤم | التفاؤل |                                                               |   |
|         | 0,70    | أتوقع حدوث أمور حسنة حتى في الظروف الصعبة.                    | 1 |
| 0,68    |         | إذا كانت هناك أمور سيئة يمكن أن تحدث لي فإنها سوف تحدث فعلاً. | 2 |
|         | 0,85    | أنظر إلى الجانب المشرق أو الإيجابي من الأمور أو الأشياء.      | 3 |
|         | 0,84    | أنا متقائل بالنسبة لمستقبلي.                                  | 4 |
| 0,73    |         | لا أتوقع أن تسير الأمور في صالحي.                             | 5 |
| 0,58    |         | لن تتحقق الأمور بالطريقة التي أريدها.                         | 6 |
|         | 0,76    | أعتقد أن كل أمر صعب عبارة عن سحابة أن تستمر طويلاً.           | 7 |
| 0,63    |         | اتوقع حدوث أمور سيئة في معظم المواقف أن الأوقات.              | 8 |
| 1,09    | 3,25    | الجنر الكامن                                                  |   |
| 13,6    | 40,7    | نسبة تباين العامل                                             |   |
| 54      | ,3      | نسبة التباين الكلي                                            |   |

وكانت قيم الجذر الكامن هي (3,25، و1,09) للعينة ووصلت النسبة الكلية للعوامل جميعاً إلى 54,3٪ وهي تشير إلى أن العوامل المستخرجة تكفي إلى حد ما لاستنعاب قدر مقبول من التباين.

ويَتَفَقَ نَتَاتُجَ هِذَه النراسةَ مع نَتَاتُج براسات آخرى (انظر: بير الأنصاري، Scheier & Affleck & Tennen, 1996; Robinson - Whelen, et al., ح – 2001 (1997; Carver, 1985, Cheng & Hamid, 1997; Mook, Kleijn, & Ploeg, 1992

وتؤكد نتائج التحليل العاملي أن التفاؤل والتشاؤم سمتان مستقلتان ولكنهما مترابطتان بعكس افتراض مؤلف المقياس والذي كان يعتقد بأن التفاؤل والتشاؤم عبارة عن سمة واحدة واكنها ثنائية القطب.

ونكتفى بهذا التعليق على نتائج التحليل العاملي مراعاة لحدود هذه الدراسة، حيث

يمكن التوسعة في استخلاص دلالات النتائج العاملية من هذا المقياس في دراسات تالية يكون من بين أهدافها إجراء تدوير متعامد لمجموعات متنوعة من المراهقين والشباب والراشدين والمسنين، وذلك للتحقق من عمومية البنية العاملية للمقياس.

ب - الصدق التقاربي والاختلافي:

كسب الصدق التقاربي والاختلافي، وذلك من خلال حساب الارتباطات المتبائلة بين مقياس التوجه نحو الحياة ومجموعة من المتغيرات أن التقاؤل، والتشاؤم، واليئس، والاكتئاب، والقلق، والوسواس القهري، والننب، والخزي على عينات مستقلة من طلاب جامعة الكريت، كما هو موضح في الجداول (5، 6، 7). جدول (5) مصفوفة معاملات الارتباط المتبائلة بين مقياس التوجه نحو الحياة وبعض متغيرات الشخصية لدى عينة الدراسة الثانية قوامها (195) من طلاب جامعة الكويت من الجنسين المسجلين في القصال الدراسي الأول من العام الجامعية 4097/798

| «ر» مع مقياس التوجه نحو الحياة* | المقاييس            |
|---------------------------------|---------------------|
| 0,76                            | التفاؤل             |
| 0,68                            | التضاؤم             |
| 0,57                            | التفاؤل غير الواقمي |
| 0,56-                           | الياس BHS           |
| 0,96                            | سمة القلق STAI-T    |
| 0,62-                           | BDI וلاكتئاب        |

<sup>#</sup> جميع معاملات الارتباط جوهرية عند مستوى 0,001.

ونستنتج من الجدول (5) أن مقياس التوجه نحو الحياة بوصفه مقياساً للتفاؤل يرتبط إيجابياً بالتفاؤل مما يعد مؤشراً لصدق اتفاقي المقياس، على حين يرتبط سلبياً بكل من القلق والتشاؤم والاكتتاب والتفاؤل غير الواقعي والياس على التوالي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التالية: بدر الانصاري Scheier & Carver 1985; Holleran & Snyder, 1990; Smith et al., 1989 Scheier, . Carver & Bridges, 1994; Snyder et al, 1991

انظر الملاحق أرقام: 2، 3، 4 لمزيد من التفاصيل عن المقابيس المستخدمة ومعاملات ثباتها على عينات عربية.

جدول (6) مصفوفة معاملات الارتباط المتبائلة بين مقياس التوجه نحو الحياة وبعض متغيرات الشخصية لدى عينة الدراسة الثالثة قوامها (211) من طلاب جامعة الكويت من الجنسين المسجلين في القصل الدراسي الأول من العام الجامعي 97/1998

| «ر» مع مقياس التوجه نحو الحياة" | المقاييس         |
|---------------------------------|------------------|
| 0,63                            | التفاؤل          |
| 0,78-                           | التشاؤم          |
| 0,51-                           | الوسواس القهري   |
| 0,75                            | سمة القلق STAI-T |

جميم معاملات الارتباط جوهرية عند مستوى 0,001.

ونستنتج من الجدول (6) أن مقياس التوجه نحو الحياة يرتبط إيجاباً بالتفاؤل (مؤشر لصدق اتفاقي)، في حين يرتبط سلبياً بالتشاؤم والقلق والوسواس على التوالى (مؤشر لصدق لختلافي).

جدول (7) مصفوفة معاملات الارتباط المتبائلة بين مقياس التوجه نحو الحياة وبعض متغيرات الشخصية لدى عينة الدراسة الخامسة قوامها (162) من طلاب جامعة الكويت من الجنسين المسجلين في الفصل الدراسي الصيفي في العام الجامعي 98/ 1999

| «ر» مع مقياس التوجه نحو الحياة* | المقاييس            |
|---------------------------------|---------------------|
| 0,67                            | التفاؤل             |
| 0,65                            | التشاؤم             |
| 0,43                            | التفاؤل غير الواقعي |
| 0,31-                           | التنب               |
| 0,47                            | الخزي               |
| 0,72-                           | اليأس BHS           |

جميع معاملات الارتباط جوهرية عند مستوى 0,001.

إن الجانب الذي يهمنا في الجداول (5، 6، 7) أن مقياس التوجه نحو الحياة الذي يقيس التفاؤل بأنه يرتبط أعلى ارتباطات جوهرية موجبة مع كل من التفاؤل والتفاؤل غير الواقعي مما يشير إلى صنق تقاربي أو اتفاقي لمقياس التفاؤل وذلك اعتماداً على افتراض أن كلاً من التفاؤل والتفاؤل غير الواقعي يرتبطان ارتباطاً جوهرياً إحصائياً. ومن جهة أخرى تشير الارتباطات الجوهرية السائبة بين مقياس الترجه نحو الحياة وكل من التشاؤم والقاق والياس والوسواس القهري والاكتئاب والخزي والذنب، مما يعد مؤشراً إلى صنق اختلافي أو افتراقي لقياس التفاؤل. وبوجه عام فإن كل الارتباطات الجوهرية الإيجابية والسلبية متوقعة مما تؤكد الصنق التقاربي والتباعدي لمقياس التوجه نحو الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن الارتباطات الجوهرية السالبة بين مقياس التوجه نحو الحياة بوصفه مقياساً للتفاؤل وبعض المقاييس التي تقيس جوانب مرضية (اليأس، الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، الننب، الخزي) يمكن تفسيرها مبدئياً على ضوء أن بنود مقياس التوجه نحو الحياة من نوعية تختلف كثيراً عن نوعية البنود المستخدمة في مقاييس كل من اليأس والاكتئاب والقلق والوسواس القهري والذنب والخزى إذ تُعد عكسها.

وهناك نتيجة أخرى - على مستوى الارتباطات - يجب التعليق عليها، وهي ارتباط القلق بالتفاؤل (-0,70) ومتوسط ارتباط القلق بالتفاؤل (-0,70) ومتوسط ارتباط التشاؤم بالتفاؤل (-0,70) وارتباط الاكتئاب بالتفاؤل (-0,62) وارتباط الوسواس القهري بالتفاؤل (-0,51)، وكلها معاملات دالة إحصائياً. فما معنى أن يرتبط القلق سلبياً بالتفاؤل أكثر مما يرتبط اليأس والتشاؤم والاكتئاب سلبياً بالتفاؤل؟ كما حصل مقياس الوسواس القهري على أقل ارتباطات (ومع ذلك فالارتباط دال إحصائياً)، وعلى كل حال، فإن هذه الجوانب في حاجة إلى دراسة مستقلة.

وتتفق النتيجة التي استُخُرجت في هذه الدراسة من ارتباط كل من الياس والاكتئاب سلبياً بالتفاؤل مع عدد غير قليل من الدراسات السابقة (احمد عبدالخالق، والاكتئاب سلبياً بالتفاؤل مع عدد غير قليل من الدراسات السابقة (اعمر ملائنصاري، 1998; Bock et al., 1998; Scheier & Carver, 1985, 1987; Fibel & Hale 1978; Lewis, 1992; Scheier & Carver, 1985, 1987; Shepperd, Maroto, & Phert, 1996; Vickers & Vogeltanz, 2000; Sweeny et al., 2086) كما تتفق العلاقة السلبية بين القلق والتفاؤل مع عدة دراسات سابقة (انظر:

أحمد عبدالخالق، بدر الأنصاري 1995، بدر الأنصاري، 1998، أحمد عبدالخالق، 1999، Dember et al., 1989, & Shepperd, Marto & Phert, 1996).

وفيما يتعلق بالعلاقة الإيجابية بين التفاؤل والتفاؤل غير الواقعي، والعلاقة السلبية بين التفاؤل غير الواقعي والتشاؤم، فإنها تتفق مع نتائج دراستين سابقتين (انظر: بدر الانصاري، 2001، 2005، Hoorens, 1995).

كما نتفق النتيجة التي استُخرجت من هذه الدراسة في العلاقة السلبية بين كل من الذنب والخزي مع التفاؤل مع نتيجة دراسة سابقة (انظر: بدر الانصاري، 2000) والعلاقة السلبية بين التفاؤل والوسواس القهري مع دراسة سابقة (انظر: أحمد عبدالخالق، وبدر الانصاري، 1995).

ولخيراً وليس آخراً، فما علاقة بنود التفاؤل ببنود التشاؤم في مقياس النوجه نحو الحياة؟ هل تشير إلى سمتين مستقلتين ولكنهما مترابطتان؟ ام أنها تشير إلى سمتين مستقلتين ولكنهما مترابطتان؟ ام أنها تشير إلى سمة واحدة ثنائية القطب؟ أي أن متصل هذه السمة له قطبان متقابلان متضادان؟ لقد لرتبط نصفي المقياس (التفاؤل/التشاؤم) في ثماني براسات مستقلة بين (ر=-0,0) برسيط قدره: (ر=-8,0) للنكور والإناث معاً، وتدعم هذه المنتيجة الفكرة القائلة بأن التفاؤل والتشاؤم سمتان مستقلتان استقلالاً نسبياً إلا أنهما مترابطتان، أي أن لكل سمة متصل مستقل نسبياً يجمع بين مختلف الدرجات على السمة الواحدة، ولكل فرد موقع على متصل التفاؤل، مستقلاً عن مركزه على متصل التشاؤم، وكل بعد هنا يعد - بشكل مستقل - لمادي القطب Unipolar يبدأ من أقل درجة على التشاؤل (وقد تكون درجة الصفر) إلى أقصى درجة، والأمر ذاته - مستقلاً المالي المثال - أن نتائج التحليل العاملي المي المقياس التوجه نحو الحاملي بنقسم إلى عاملين مستقلين.

فصل الخطاب أننا نميل إلى النظر إلى التفاؤل والتشاؤم بوصفهما سمات ذات استقلال نسبي على الرغم من الارتباط الجوهري السلبي بينهما، وهما سمتان يمكن قياسهما بنجاح بوساطة مقياس التوجه نحو الحياة.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة (انظر: أحمد عبدالخالق، ويدر الانصاري 1995، بدر الانصاري 1998، حسن عبداللطيف، ولولوه حمانه 1998، أحمد عبدالخالق 1997، 1999، مايسة شكري 1999، عويد المشعان Scheier & Carver, 1985; Dember et al., 1989; 2000 عبداللطيف خليفة 2000، عبداللطيف خليفة أو1980; Eischer., & Leitenberg, 1986; Hale et al., 1992; Marshall et al., 1992; Davis et al., 1992; Collegian et al., 1994; Affleck & Tennen, 1996.

### رابعاً -- المعايير:

تم دمج أعداد عينات الدراسات التالية: السادسة، والسابعة، والثامنة (انظر: ملحق 1) في عينة واحدة ليصبح عددها الإجمالي (536) طالب وطالبة بواقع (216) طالباً و(320) طالبة كما هو موضح في الجدول (8) وذلك لاستخلاص معليير المقياس.

جدول (8): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والوسيط والمنوال والمدى لمقياس التوجه نحو الحياة لدى كل من الذكور والإناث على حدة

| الإناث | النكور | المعايين          |
|--------|--------|-------------------|
| 27,58  | 29,41  | المتوسط           |
| 5,18   | 4,28   | الانحراف المعياري |
| 27     | 30     | الرسيط            |
| 27     | 31     | المتوال           |
| 24     | 15     | المدى             |
| 37     | 36     | أعلى درجة         |
| 13     | 21     | أقل درجة          |

لتعرف الفروق بين الجنسين في التفاؤل، حُسبت الفروق بين متوسطات النكور والإناث وقيم «ت» لدلالة الفروق بين المتوسطات وذلك في أربع دراسات مستقلة أجريت على طلاب جامعة الكويت كما هو موضح في الجدول (9).

جدول (9) المتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) لمقياس التوجه نحو الحياة وقيم «ت» للفروق بين الذكور والإناث في التفاؤل

|       | المعايين  |       | العينات           |
|-------|-----------|-------|-------------------|
| 35    | ن         |       |                   |
| 29,91 | -         | نكور  | 4 4 4 4 4 4       |
| 4,71  | ع         | Ī     | العينة الأولى     |
| 160   | ن         |       |                   |
| 27,83 |           | إذاث  | الدراسة الثانية   |
| 4,17  | ع         | 1     | (1996)<br>195 = j |
| 2,09  | وتء       | قيمة  | 193 - 3           |
| 0,05  | ILV KIZ   | مستوى |                   |
| 44    | ن         |       |                   |
| 29,41 |           | تكور  |                   |
| 4,82  | ٤         | 1     | المينة الثانية    |
| 167   | ن         |       |                   |
| 27,58 | ۲         | إناث  | الدراسة الثالثة   |
| 5,18  | ع         |       | (1997)<br>211 = ¿ |
| 1,53  | e Ca      | تيمة  | 7 211 - 3         |
| -     | الدلالة   | 7     |                   |
| 58    | ن         |       |                   |
| 29,40 | -         | نكور  |                   |
| 4,14  | ع .       |       | الميئة الثالثة    |
| 104   | _ ù       |       |                   |
| 27,24 | ۲         | إناث  | الدراسة الرابعة   |
| 4,42  | ٤         |       | (1998)<br>ن = 165 |
| 2,96  | وتء       | قيبة  | 103 = 0           |
| 0,01  | , الدلالة | مستوى | 7                 |
| 137   | ù         |       |                   |
| 28,92 | - +       | نكور  |                   |
| 4,53  | ٤         |       | الميئة الرابعة    |
| 203   | ن         |       |                   |
| 27,58 | 1         | إثاث  | الدراسة السانسة   |
| 5,18  | 3         |       | (2000)<br>340 = ¿ |
| 1,28  | (C)       |       | ن = سد            |
|       | ر الدلالة | مستوي |                   |

وتشير النتائج المستخلصة من الجنول (9) إلى وجود فروق جوهرية بين الجنسين في التفاؤل في العينتين الأولى والثالثة حيث حصل النكور على متوسطات أعلى من الإناث في التفاؤل، في حين لم تظهر فروق جوهرية بين الجنسين في العينتين الثانية والرابعة. وبوجه عام يمكن أن نستنتج أن النكور أكثر تفاؤلاً من الإناث.

ومع ذلك تبقى هذه النتيجة التي توصلنا إليها في هذه الدراسة والخاصة بالفروق بين الذكور والإتاث في التفاؤل بحاجة إلى مزيد من الدراسة والمتابعة بهدف تقضّي الفروق بين الجنسين في معدل التفاؤل في مجموعات اكبر عنداً وتشمل مختلف كليات الجامعة وقطاعات من خارج الجامعة من الموظفين وغيرهم من القطاعات الأخرى.

وعلى الرغم من أن موضوع القروق بين الجنسين في التفاؤل أمر لا يمكن إنكاره سواء أكانت هذه الفروق تحددها عوامل بيولوجية وراثية أم بيئية مكتسبة فإنه يهمنا في هذه الدراسة على وجه الخصوص أن نبين أن متفير الجنس له وزن كبير في التنبؤ بالتفاؤل، حيث يبرهن اختلاف استجابات الذكور عن الإناث على مقياس التفاؤل على أهمية متفير الجنس. أما عن أسباب اختلاف التفاؤل لدى الجنسين فإنه ليس من بين الموضوعات التي تهتم بها هذه الدراسة.

وبتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة طولية أخرى أجراها وبدر الإنصاري» (2002-ج) على عينات متنوعة من طلاب جامعة الكويت استَخُدمت مقياس جامعة الكويت للتفاؤل والتشاؤم والتي كشفت عن أن معدلات انتشار التفاؤل لدى الزعر أعلى منها لدى الإناث وذلك في أربع دراسات في الأعوام التالية: 1996، 1998، 2001، 2008، في حين يزيد معدلات انتشار التفاؤل لدى الإناث عن الذكور في الاعوام التالية: 1998، 2000، مع ملاحظة أن هناك انخفاض في معدلات انتشار التفاؤل لدى كل من الذكور والإناث على التوالى من العام 1996 وحتى عام 2001.

ويمكن القول - استناداً إلى النتائج الموضحة في الصورة العربية لمقياس التوجه نحو الحياة بأن المقياس يتمتع بخراص سيكومترية جيدة، حيث يتوفر له قدر مرتفع من الثبات والصدق. ويمكن استخدام هذا المقياس في مجالات كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر علم نفس الصحة، وعلم النفس الإكلينيكي، وعلم النفس عبر الحضاري، وفي الميادين الإرشادية.

### المراجع

- إبراميم محمود بنر (1991). مدى فاعلية العلاج الوجودي في شفاء الفراغ الوجودي واللامبالاة البائسة لدى الطلبة الفاشلين دراسياً. رسالة بكتوراه غير منشورة، بنها: كلية التربية ببنها – جامعة الزقاريق.
- أحمد محمد عبدالخالق (1992). طيل تعليمات قائمة القلق: الحالة والسمة. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- أحمد محمد عبدالخالق (1993). بليل تعليمات المقياس العربي للوسواس القهري. القاهرة: مكتبة الانجاق المصرية.
- أحمد محمد عبدالخالق (1994). الأبعاد الأساسية للشخصية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط4.
- لّحمد محمد عبدالخالق (1996–أ). بليل تعليمات القائمة العربية للتقاؤل والتشاؤم، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- أحمد محمد عبدالخالق (1996-ب). قياس الشخصية. الكريت: لجنة التأليف والتعريب والنشر، مجلس النشر العلمي، جامعة الكريت.
- أحمد محمد عبدالخالق (1997). التفاؤل وصحة الجسم: دراسة عاملية. المؤتمر الدولي الأول للسم علم النفس بعنوان «الخدمة النفسية في دولة الكويت» في الفترة من 6–8 إبريل 1997، قسم علم النفس، كلية الأناب، جاسعة الكويت.
- أحمد محمد عبدالخالق (1999). التفاؤل والتشاؤم: عرض لنراسات عربية. المؤتمر الدولي الثاني لقسم علم النفس بعنوان «الخدمة النفسية والتنمية» في الفترة من 5–7 إبريل، قسم علم النفس، كلية العليم الاجتماعية، جامعة الكريت.
- أحمد محمد عبدالخالق، ويدر محمد الانصاري (1995). التفاؤل والتشاؤم: دراسة عربية في الشخصية، بحث قدم إلى المؤتمر النولي الثاني لمركز الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، في المدة من 25–27 ديسمبر 1995، لقائمرة، مصر،
- أحمد محمد عبدالخالق، ومايسة أحمد الميال (1990). بناء استخبار لقياس أعراض سن الياس. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا: 99-90.
- بدر محمد الأنصاري (1997). نليل تعليمات قائمة دبيك» للاكتثاب. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية.
- بدر محمد الأنصاري (1998). لتقاؤل والتشاؤم: المفهوم والقياس والمتعلقات. لجنة التأليف والتعريب والنشر. مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت.
- بدر محمد الانصاري (2000)، قياس الشعور بالخزي لدى طلاب التعليم العالي في الكريت، مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة المتوفية، 44: 55–166.
- بدر محمد الاتصاري (2001-). إعداد صورة عربية لمقياس دبيك الياس. مجلة الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، القاهرة، ع(14): 119-172.
- بدر محمد الأنصاري (2001-ب). إعداد مقياس التفاؤل غير الواقعي لدى عينة من الطلبة والطائبات في الكريت، دراسات نفسية، 11 (2): 194-243.

- بدر محمد الانصاري (2001—ج). قياس التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعض متغيرات الشخصية لدى طلاب جامعة الكويت. مجاز للنشر - حوليات الآلاب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت.
- بدر محمد الانصاري (2001—ج). بناء مقياس للننب وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية لدى عينة من طلاب جامعة الكويت. مركز دراسات الخليج والجزيرة العوبية، جامعة الكويت (عدد خاص).
- حسن عبداللطيف، ولولوة حمادة (1998). التقاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدي الشخصية: الإنساط والعصابية، مجلة العلوم الاجتماعية، 26، (1): 48-104.
- عبدالرحمن سيد سليمان، وليمان فوزي (1999). معنى الحياة وعلاقته بالاكتثاب النفسي لدى عينة من المسنين العاملين وغير العاملين، المؤتمر الدواي السادس لمركز الإرشاد النفسي المنعقد في الفترة من 10-12 نولمبر في جامعة عين شمس – القاهرة.
- عبدالفتاح محمد دويدار (1990). التوقعات السلبية نحق المستقبل وعلاقاتها ببعض متغيرات الشخصية لدى الأطفال: دراسة سيكومترية. القاهرة، المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصرى، 495–211.
- عبدالفتاح محمد دويدار (1992). المكونات العاملية والمعالم السيكومترية لمقياس اليأس للأطفال في البيئة المصرية. دراسات نفسية، 2 (1): 25-55، القاهرة، رابطة الاخصائيين النفسين المصرية.
- عبداللطيف محمد خليفة (2000). المعلاقة بين الاغتراب والإبداع والتفاؤل والتشاؤم. المؤتمر الدولي السابع لمركز الإرشاد النفسي بعنوان «توجهات مستقبلية مع بداية قرن جديد والفية جديدة في الفترة من 5-7 نوفمبر، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.
- عويد سلطان المشعان (2000). التقاؤل والتشاؤم وعلاقتهما بالاضطرابات النفسية والجسمية وضعفوط أحداث الحياة لدى طلاب الجامعة. دراسات نفسية، 10: 505 – 532.
- فيكتور فراتكل (1998). إيادة المعنى، اسس وتطبيقات العلاج بالمعنى، ترجمة يس فوزي، القامرة: دار زهراء الشرق.
- محمد السيد عبدالرحمن (1991). المهارات الاجتماعية وعلاقتها بالاكتثاب واليأس لدى الأطفال. مجلة كلية التربية جامعة طنطاء ع(13)، 214-300.
- محمد السيد عبدالرحمن (1998). فراسات في العسجة التفسية: القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والترزيم، جـ2.
- مايسة محمد شكري (1999). التقاؤل والتشاؤم وعلاقتهما بأساليب مواجهة المشقة. دراسات نفسية، 9: 387-416.
- هشام إبراهيم عبدالله (1995). المساندة الاجتماعية وعلاقتها بالاكتثاب واليأس لدى عينة من الطلاب العاملين. المؤتمر الثاني لمركز الإرشاد النفسي في جامعة عين شمس المنعقد في الفترة من 25-27 ديسمبر.

- Affleck, G., & Tennen, H. (1996). Constrcing benefits from adversity: Adaptational significance and dispositional underpinnings. *Journal of Personality*, 64: 899-922.
- Andersen, S.M., Spielman, L.A., & Bargh, J.A. (1992). Future event schemes and certainty about the future: Automaticity in depressive futureevent predictions. *Journal of Personality & Social Psychology*, 63: 711-723.
- Beck, A.T., & Steer, R.A. (1988). Beck hopelessness scale. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
- Beck, A.T., & Steer, R.A. (1993). Beck Depression Inventory manual. San Antonio: The Psychological Corporation.
- Beck, A.T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The hopelessness scale: *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 42: 861-865.
- Carver, C.S., & Scheier, M.F. (2000). Optimism, pessimism, and self- regulation.
  In E.C. Chang (Eds.), Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice; 31-51. APA.
- Chang, E.C. (2000). Optimism and pessimism: Implication for theory, research, and practice. Washington D.C., APA Publication.
- Chang, E.C., Maydeu Olivares, A., & D'Zurila, T.J. (1997). Optimism and pessimism as partially independent constructs: Relations to positive and negative affectivity and psychological well-being. Personality & Individual Differences, 23: 433-440.
- Cheng, S.T., & Hamid, N.P. (1997). Dispositional Optimism in Chinese people: What does the Life Orientation Test measure? *International Journal of Psychology*, 32: 15-22.
- Collegian, R.C., Offord, K.P., Malinchoc, M., Schulman, P., & Seligman, M.E.P. (1994). Caving the MMPI for an Optimism-Pessimism Scale. Journal of Clinical Psychology, 50: 71-94.
- Davis, S.F., Miller, K.M., Johnson, D., McAuley, K., & Dinges, D. (1992). The relationship between optimism-pessimism, loneliness, and death anxiety. Bulletin of the Psychonomic Society, 30: 135-136.
- Dember, W.N., Martin, S.H., Hummer, M.K., Howe, S.E., & Meltron, R.S. (1989). The measurement of optimism and pessimism. Current Psychology Research & Reviews, 8: 102-119.
- Fibel, B., & Hale W.D. (1978). A generalized expectancy for success scale; A new measure. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 46: 924-931.
- Fischer, M., & Leitenberg, H. (1986). Optimism and pessimism in elementary school aged childern. Child Development, 57: 241-248.
- Gibb, J. (1990). The Hope Scale revisited: Further validation of a measure of individual differences in hope motive. Unpublished master's thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign.

- Hale, W.D., Fiedler, L.R., & Cochran, C.D. (1992). The Revised Generalized Expectancy for Success Scale: A validity and reliability study. Journal of Clinical Psychology, 48: 517-521.
- Holleran, S., & Snyder, C., R. (1990). Discriminant and convergent validation of the Hope Scale. Unpublished manuscript, University of Kansas, Lawrence.
- Hoorens, V. (1995). Self favoring biases self presentation, and self-other asymmetry in social comparison. *Journal of Personality*, 63: 793-817.
- Kazdin, A.E., Rodgers, A., & Collbus, D. (1986). The Hoplessness Scale for Childern: Psychometric characteristics and concurrent validity. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 54: 241-245.
- Lewis, C.A. (1992). Oral pessimism and depressive symptoms. Journal of Psychology, 127: 335-343.
- Marshall, G.N., Wortman, C.B., Kusulas, J.W., Hervig, L.K., & Vichers, R.R.1992). Distinguishing optimism from pessimism: Relations to fundamental dimensions of mood and personality. *Journal of Personality & Social Psychology*, 62: 1067-1074.
- Miller, G.A., Galanter, E., & Pribram, K.H. (1960). Plans and the structure of behavior. New York: Holt, Rinehart, & Winston.
- Mischel, W. (1968). Personality and assessment. New York: Wiley.
- Mook, J., Kleign, W., & Ploeg, H.M. (1992). Positively and negatively worded items in self-reported measure of dispositional optimism. Psychological Reports, 71: 275-278.
- Pervin, L.A. (1982).. The stasis and flow of behavior: Toward a theory of goals. In M. M. Page & R.Dinesbier (Eds.), Nebraska symposium on motivation (Vol. 30: 1-53). Kincoln, NE: University of Nebraska Press.
- Robinson Whelen, S., Kim, C., MacCallum, R. C., & Kiecolt-Glaser J.K. (1997). Distinguishing optimism from pessimism in older adults: It more important to be optimistic or not be pessimistic? *Journal of Personality & Social Psychology*, 73: 1345-1353.
- Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1985). Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4: 219-247.
- Scheier, M.F., & Carver, C.S. (1987). Dispositional optimism and physical well being: The influence of generalized outcome expectations on health. *Journal of Personality*, 55: 169-210.
- Scheier, M. F., Carver, C.S., & Bridges, M.W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self mastery, and self-esteem): A re-valuation of the Life Orientation Test. Journal of Personality & Social Psychology, 67: 1063-1078.
- Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon,

- S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways. Development and validation of an individual differences measure of hope. *Journal of Personality & Social Psychology*, 60: 570-585.
- Smith, T.W., Pope, M.K., Rhodewalt, F., & Poulton, J.L. (1989). Optimism, neuroticism, coping and symptom reports: An alternative interpretation of the Life Orientation Test. Journal of Personality & Social Psychology, 56: 640-648.
- Shepperd, J.A., Maroto, J.J., & Pbert, L.A. (1996). Dispositional optimism as a predictor of health changes among cardiac patients. *Journal of Research in Personality*, 30: 517-534.
- Sweeney, P.O., Anderson, K., & Bailey, S. (1986). Attributional style in depression: A meta-analytic review. *Journal of Personality & Social Psychology*, 50: 974-991.
- Vickers, K.S., & Vogeltanz, N.D. (2000). Dispositional optimism as a predictor of depressive symptoms over time. Personality & Individual Differences, 28: 259-272.

مقدم في: أكتوبر 2001 أجيز في: إبريل 2002

ملحق (1) عينات الدراسات التي استخدمت في الدراسة الحالية من طلاب جامعة الكويت من الجنسين

| الإجراءات                                                                       | المقرر                                         | العام<br>الجامعي | القصل<br>النراسي | العمر<br>ع | العدر | اناث<br>ن | نکور<br>ن | کلیة<br>ن | الدراسات  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ترجمة عكسية                                                                     | أعضاء هيئة<br>التدريس                          | 1996/95          | الثاني           | 7,32       | 48,43 | -         | 9         | 9         | التمهينية |
| ثبات الاتساق الداخلي<br>الفررق بين النوعين<br>الارتباطات مع متغيرات<br>الشخصية. | مبخل إلى<br>علم النفس +<br>اختبارات<br>ومقلييس | 1996/95          | الصيفي           | 1,69       | 21,9  | 150       | 100       | 250       | الأولى    |
| ثبات الاتساق الداخلي<br>الفروق بين النوعين<br>الارتباطات مع متغيرات<br>الشخصية. | منخل إلى<br>علم النفس                          | 1997 / 96        | الأول            | 3,02       | 22,71 | 107       | 88        | 195       | វិការវា   |
| ثبات الاتساق الداخلي<br>الفروق بين الموعين<br>الارتباطات مع متغيرات<br>الشخصية. | مدخل إلى<br>علم النفس+<br>اختبارات<br>ومقاييس  | 1998/97          | الأول            | 3,36       | 21,64 | 167       | 44        | 211       | 27173     |
| ثبات الاتساق الدلخلي<br>الفروق بين النوعين.                                     | مدخل إلى<br>علم النفس                          | 1999/98          | الأول            | 2,69       | 21,13 | 107       | 58        | 165       | الرابعة   |
| ثبات الاتساق الدلخلي<br>الارتباطات مع<br>متغيرات الشخصية.                       | منشل إلى<br>علم النفس                          | 1999/98          | الصيقي           | 3,13       | 20,71 | 104       | 85        | 162       | الخامسة   |
| ثبات الاتساق الدلخلي<br>والاستقرار والمتحليل<br>العاملي والفروق بين<br>النوعين. | مبخل إلى<br>علم النفس                          | 2000/99          | الثاني           | 1,78       | 20,17 | 203       | 137       | 340       | الساسة    |
| ثبات الاستقرار<br>والاتساق الدلخلي.                                             | منظل إلى<br>علم النفس                          | /2000<br>2001    | الثاني           | 2,02       | 21,02 | 50        | 35        | 85        | السابعة   |
| ثبات الاستقرار<br>والاتساق الدلخلي.                                             | منخل إلى<br>علم النفس                          | /2000<br>2001    | الصيفي           | 2,36       | 21,08 | 67        | 44        | 111       | الثامئة   |

ملحق (2) المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية

| الثبات            | المكونات<br>عدد البنود<br>× عدد بدائل<br>الإجابة | اسم المؤلف والمعرب                                          | اسم المقياس                                                               | ŕ  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| انظر جدول<br>2، 3 | 5 × 8                                            | Scheier &<br>Carver (1985)<br>تعريب كاتب هذه السطور         | مقياس التوجه نحى الحياة<br>LOT (التفائل)                                  | 1  |
| انظر ملحق<br>(3)  | 5 × 15                                           | أحمد عبدالخالق<br>(1996-ب)                                  | مقياس التفاؤل المتفرع من القائمة<br>العربية للتفاؤل والتشاؤم              | 2  |
| انظر ملحق<br>(3)  | 5 × 15                                           | لحمد عبدالخالق<br>(1996–ب)                                  | مقياس التفاؤل المتفرع من القائمة<br>العربية للتفاؤل والتشاؤم              | 3  |
| انظر ملحق<br>(4)  | 8 × 24                                           | بدر الأنصاري<br>(2001-ب)                                    | مقياس التفاؤل غير الواقعي                                                 | 4  |
| انظر ملحق<br>(3)  | 2 × 20                                           | Beck et al., (1974)<br>بدر الأنصاري (2001–أ)                | مقیاس «بیك» للیاس BHS                                                     | 5  |
| انظر ملحق<br>(4)  | 5 × 18                                           | بدر الأنصاري<br>(2001-ب)                                    | مقياس الثنب                                                               |    |
| انظر ملحق<br>(4)  | 5 × 18                                           | بدر الأنصاري<br>(2001)                                      | مقياس الخزي                                                               |    |
| انظر ملحق<br>(3)  | 4 × 21                                           | (Beck & Steer, (1993)<br>تعریب بدر الانصاري<br>(1997)       | قائمة «بيك» للاكتثاب BDI                                                  | 8  |
| انظر ملحق<br>(3)  | 4 × 20                                           | Spiclierger. et al (1983)<br>تعریب أحمد عبدالخالق<br>(1992) | مقياس سمة القلق المنفرع من<br>قائمة القلق: الحالة والسمة<br>STAI-T Form-Y | 9  |
| انظر ملحق<br>(4)  | 2 × 32                                           | أحمد عبدالخالق<br>(1992)                                    | المقياس العربي للوسواس القهري                                             | 10 |

ملحق (3) معاملات ثبات «الفا» والقسمة النصفية للقائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم وقائمة «بيك» للاكتئاب ومقياس سمة القلق ومقياس بيك للياس على عينة قومها (274) طالباً من طلاب جامعة الكويت بواقع (98) من الذكور و (176) من الإناث

| القسمة النصفية (سبيرمان<br>براون) بعد تصحيح الطول | معامل «القا» كرونياخ | المقاسس                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 0,90                                              | 0,93                 | التفاؤل (15 × 5)*<br>(القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم) |
| 0,91                                              | 0,94                 | التشاؤم (15 × 5)<br>(القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم)  |
| 0,82                                              | 0,89                 | الاكتثاب BDI (4 × 21)                                   |
| 0,80                                              | 0,87                 | سمة القلق STAI-T Form-Y<br>(4 × 20)                     |
| 0,70                                              | 0,78                 | الياس BHS (2 × 20)                                      |

پرضح ما بین القرسین عدد البنود المكونة المقیاس مضروباً في عدد بدائل الإجابة.

ملحق (4) معاملات ثبات «الفا» والقسمة النصفية لمقياس التفاؤل غير الواقعي ومقياس الوسواس القهري ومقياس الذنب والخزي لدى عينة من طلاب جامعة الكويت وقامها (340) طالباً وطالبة بوقع (137) من الذكور و(203) من الإناث

| القسمة النصفية (سبيرمان -<br>براون) بعد تصحيح الطول | معامل «القا» كرونباخ | المقاييس                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 0,80                                                | 0,78                 | التفاؤل غير الواقمي (24 × 8)* |
| 0,76                                                | 0,80                 | الوسواس القهري (32 × 2)       |
| 0,76                                                | 0,80                 | النب (18 × 5)                 |
| 0,90                                                | 0,92                 | الخزي (18×5)                  |

عد بدائل الإجابة.

# التباين المكاني للاستفدام الصناعي للأرض في المدن السعودية

عبدالله بن حمد الصليع<sup>\*</sup>

ملحُص: شهدت المملكة العربية السعردية تطوراً تتمرياً خلال الربع القرن الماضي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتكوين بنيتها الأساسية، لاسيما في المدن الرئيسة. وقد صاحب هذا التطور زيادة ملجوظة في أعداد السكان وفي ارتفاع مستويات النخل والمعيشة، مما أدى إلى الطلب المتزايد على السلم الاستهلاكية والإنتلجية، وانعكس ذلك على زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل مطرد، مما زاد في مسلمة الأراضي المخصصة للصناعات في من المملكة تلبية للطلب المتنامي. ومن المالحظ أن المسلحات المخصصة للصناعات في المدن تختلف في أحجامها من مدينة إلى أخرى مما يثير تساؤلات حول العوامل المؤدية لهذا الاختلاف، ونظراً لأن الدراسات في هذا المجال قليلة جداً، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل التباين المكاني للاستخدام الصناعي باخل المنن السعوبية واتجاهاته المستقبلية. تمتمد هذه الدراسة بصفة رئيسة على الإحصاءات الثانوية المترافرة في بعض المؤسسات الحكومية مثل وزارة الصناعة والكهرياء ووزارة الشؤون البلدية والقروية (اطلس المدن: الوضع الراهن، وإطلس النطاق العمراني). كما أن هذه الدراسة استخدمت عنداً من الاساليب الإحصائية في تحليلها للبيانات. ومن المؤمل أن تكون لنتائج هذه الدراسة أهمية نظرية وعملية في دراسات استخدام الأرض الصناعي في المراكز العمرانية في المملكة العربية السعربية.

المصطلحات الإساسية: التباين المكاني، سياسة التمنيم في المملكة العربية السعونية، الاستخبام الصناعي للأرض، خطط التنمية الخسية، التخطيط الصناعي.

استاذ مساعد، قسم الجفرافيا، كلية الأداب، جامعة الملك سعود.

### مقدمة:

تقوم الصناعة بدور رئيس في تطور الدول ونموها وبخاصة تلك التي تسير في طريق النمو أو أخنت خطوتها الأولى في مسيرة التنمية العامة. وتعد الصناعة وتطورها إحدى الوسائل التي تنتهجها كثير من الدول لتنويع مصادر دخلها من أجل تحقيق معدلات أكمل وأسرع من التنمية الشاملة بجوانبها المختلفة. فالصناعة تفتح مجالاً للأيدي العاملة المدربة وتؤدي بالتالى إلى زيادة القدرة الإنتاجية والدخل القومي ومن ثم رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع. وانطلاقاً من أهمية الصناعة في الاقتصاد الوطنى فقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية خاصة للتنمية الصناعية حيث ركزت الخطط الخمسية المتتالية والسياسات الاقتصادية على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول، وجعلت من القطاع الصناعي أحد الأعمدة الرئيسة لإنجاز عملية تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيعها، ونقل التقنيات الحديثة التي تساعد في رفع كفاءة الإنتاج، ومن ثم فقد وضعت الحوافر والتسهيلات العديدة للمستثمرين مثل: إقامة المدن الصناعية، وإنشاء صندوق التنمية الصناعية، وإقرار نظام الإعفاء الجمركي، وإعطاء الافضلية للمنتجات السعودية في المناقصات الحكومية. وقد انعكس تأثير هذه الحوافز على زيادة الرقعة المخصصة للصناعات في جميع مدن المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات السكان الاستهلاكية وكذلك تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.

لقد ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي خلال الأعوام 1418هـ/1418هـ (1999هـ) ليصل إلى 5,5%، كما ارتفع عدد المصانع المنتجة من 1676 مصنعاً في عام 1409هـ (1989م)، ليصل إلى 3190 مصنعاً في نهاية عام 1419هـ (1989م)، ليصل إلى 3190 مصنعاً في نهاية عام 1419هـ (1999م)، وارتفع إجمالي استثمارات المصانع من 1040 آلاف مليون ريالاً عام 1409هـ (اورارة (1999م)، ليصل إلى 322,2 الف مليون ريالاً في عام 1419هـ (1999م) (اورارة الصناعة والكهرباء، بليل المصانع السعوبية المنتجة المرخصة: 1420هـ (2000م): صفحات مختلفة)، بنسبة زيادة وصلت الاكثر من 1523%. كما أنت زيادة عدد المصانع وحجم استثماراتها إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإسهام في تلبية الطلب المحلي وكذلك النفاذ إلى الأسواق العالمية. الإجمالي قيمة الإنتاج الصناعي حوالي 78,3 مليون ريالاً عام 1419هـ لقد بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي حوالي 78,3 مليون ريالاً عام 1419هـ.

ولمقابلة الترسع في القطاع الصناعي تم مؤخراً اعتماد وتطوير أربع مدن صناعية جديدة موزعة في كل من المدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك ليرتفع عدد المدن الصناعية إلى اثنتي عشرة مدينة صناعية موزعة في مدن المملكة المختلفة (جدول 1).

وصلحب هذا التوسع في القطاع الصناعي ما شهدته المملكة العربية السعودية من طفرة عمرانية واقتصادية – صناعية هائلة في مختلف مدن المملكة مما أدى إلى اتساع استعمالات الأرض وتنوعها في المدن الأغراض الإسكان والصناعة والطرق والمرافق والخدمات الأساسية باتواعها.

وعلى الرغم من توفر عدد من الدراسات التي تتعلق باستخدامات الارض المختلفة فإن الاستخدام الصناعي للأرض في المدن ما يزال في حاجة إلى المزيد من الدراسات التي ترصد التغيرات التي طرأت عليه وتوضيح العوامل التي أسهمت في التباين المكاني لهذا النوع من الاستخدام في مدن المملكة العربية السعوبية المختلفة وتضع الرؤى المستقبلية لتخطيطه.

### أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل التباين المكاني للاستخدام الأرض الصناعي للأرض داخل المدن السعودية، كما تحاول تفسير هذا التباين وفقاً لعاملين أساسين هما: الحجم السكاني والمساحة الإجمالية للمدينة. وفي سبيل ذلك تم وضع التساؤلات البحثية التالية:

- 1 ما الخصائص الإحصائية للاستخدام الصناعي للأرض في المدن السعودية؟
- 2 هل توجد علاقة بين نسبة الاستخدام الصناعي في المدن السعودية وكل من الحجم السكاني والمساحة الكلية للمدن؟
- ۵ هل تختلف هذه العلاقة بلختلاف المواقع الجغرافية لهذه المدن؟
   ومن المتوقع أن نجد علاقات بين التباين في نسب الاستخدام الصناعي

العدينة المناعية في المحلكة العربية السعوبية عيارة عن مسلمة من الأرض محاطة بسور، ويتوانر بها جميع الراح المنطقة على المنطقة والكوراء تتولى الإشراف على المدينة المستاعية، وهي حلقة الوصل بين المستاعين في الدينية المستاعية، وهي حلقة الوصل بين المستاعين في الدينية المستاعية ورزارة المستاعة ولكوراء.

# جدول (1): المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية

|       | الإجمالي                               | 99,371,000                        | 34,081,200                       |                |                        | 1973                     |                         |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 15    | المنيئة الصناعية بالجوف                | 3,000,000                         | '                                | ,              | تعن التطوير            | 1                        | //0                     |
| Z Z   | المنيتة الصناعية بتبوك                 | 4,000,000                         | 1                                | ı              | تمت التطوير            | -                        | //0                     |
| 13    | المدينة الصناعية بحائل                 | 2,560,000                         | ,                                | -              | تحت التطوير            | _                        | 7,0                     |
| 12    | المدينة المستامية بمسير                | 3,000,000                         | -                                | -              | تحت التطوير            | 26                       | 7/0                     |
| Ξ     | المديثة الصناعية بالمدينة المنورة      | 9,948,000                         | ,                                | 52             | تحت التطوير            | 23                       | 7,0                     |
| 5     | المديثة للصناعية بالاحساء              | 1,500,000                         | 1,300,000                        | 32             | مطورة بالكامل          | 146                      | %87                     |
| ν.    | المدينة الصناعية بالقصيم               | 1,500,000                         | 1,342,000                        | 31             | مطورة بالكامل          | 140                      | 7.87                    |
| 010   | المدينة المسناعية الثانية بمكة المكرمة | 3,376,000                         | 1                                | 1              | تعت التطوير            | 1                        | //0                     |
| 7     | المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة   | 758,000                           | 758,000                          | 20             | مطررة بالكامل          | 45                       | %100                    |
| 6     | المدينة الصنامية الثانية بالدمام       | 24,000,000                        | 6,700,000                        | 113            | مطورة بالكامل          | 4                        | /,28                    |
| S     | المنيئة المنتاعية الأولى بالنمام       | 2,704,000                         | 1,806,200                        | 123            | مطورة بالكامل          | 115                      | 7,67                    |
| -     | المدينة الصناعية الثانية بجدة          | 8,000,000                         | '                                | _              | تحت التطوير            | -                        | %0                      |
| (y)   | المنيثة الصناعية الأولى بجدة           | 12,788,000                        | 9,182,000                        | 338            | مطورة بالكامل          | 421                      | 17,7                    |
| 12    | المنينة الصناعية الثانية بالرياض       | 21,786,000                        | 13,300,000                       | 515            | مطورة بالكامل          | 568                      | /61                     |
| -     | للمنيئة الصناعية الأولى بالرياض        | 451,000                           | 451,000                          | 15             | مطورة بالكامل          | 35                       | %100                    |
| مسلسل | المبيئة الصناعية                       | المساعة الإجمالية<br>بالمش الحربع | المسلمة المطورة<br>بالعثر العربع | هند<br>المصالح | عند المراحل<br>المطورة | التكاليف<br>(مليون ريال) | نسبة المساحة<br>المطورة |
|       |                                        |                                   |                                  |                |                        |                          |                         |

لا تتضمن هذه المطرعات المنز الصناعية القائمة بالجبيل رينيع في المنز الصناعية الثابعة ليتربعن.
 للمصنون المناعية 1419م، كالله الرزارة الشؤون الصناعية، وزارة الصناعية والكهرباء الرياض.

للأرض في المدن والسكان، ومن المتوقع أيضاً أن تختلف هذه العلاقات باختلاف مواقع هذه المدن جغرافياً.

كما تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مقدار نسب التباين في استخدامات الأرض للأغراض الصناعية في منن المملكة العربية السعودية من عام 1407هـ (1987م) إلى عام 1415هـ (1995م)، من خلال عام 1415هـ (2005م)، من خلال دراسة بعض العوامل المؤثرة في الاختلافات المكانية بين المنن وتحليلها، ومن ثم معرفة العلاقة التي تربط بين الاستخدام الصناعي للارض وعدة عوامل كحجم السكان، ووظيفة المدينة، وموقعها الجغرافي في المنطقة أو الإمارة، وتوافر بعض التجهيزات الخاصة بالصناعة في المدينة.

للإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها تم الاعتماد على مصادر البيانات التالية:

1 – أطلس المدن السعودية الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة والذي نشر عام 1407هـ (1987م) وكذلك أطلس المدن السعودية – النطاق العمراني المنشور عام 1409هـ (1989م)، ويحتوي الشكل (1) على المدن الداخلة



شكل (1): التوزيع المكاني للمدن السعودية المدروسة

المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية، أطلس المدن السمودية، 1409هـ.

في الدراسة وعددها مائة مدينة تم تحديدها بناء على بيانات الأطلس المنكور، وكما هو واضح فإنها تشمل جميع المناطق الإدارية الثلاث عشرة مع تركيز واضح في منطقة الرياض الإدارية وكذلك منطقة القصيم والمنطقة الجنوبية الغربية.

- 2 الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة.
  - 3 الزيارات الميدانية لعدد من المدن قيد الدراسة.

حيث تم الحصول من خلالها على بيانات متغيرات الدراسة، كما تم توظيف بعض مقاييس الوصف الإحصائي وكذلك تحليل الانحدار المتعدد لمعالجة البيانات وللإجابة عن تساؤلات الدراسة.

## الدراسات السابقة:

لقد اهتم الجغرافيون والمخططون والمهتمون بالعلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بتصنيف استخدامات الأرض منذ وقت مبكر، ومن أهم الدراسات التي تناولت دراسة استخدام الأرض ووضعتها على شكل نماذج أو نظريات، نظرية القطاعات التي اقترحها «هومر هويت»، ونظرية النوى المتعددة التي اقترحها كلِّ من «جانسي هاريس» و«إدوارد ألمن»، وكذلك نظرية الدوائر المتركزة التي اقترحها «إرنست برجس» (عبدالرزاق حسين: 1977م: 20–55). أما بالنسبة للدراسات التي عالجت موضوع استخدام الأرض في المدن فقد قام Harris & Ullman (1945م: 99-86) بدراسة للمدن الأمريكية في سنة 1943م وكذلك Nelson (1955م: 189م: 1959م 210) وكذلك Rhind, & Hudson ا1980ع: 272-204) وفي الثمانينيات قام كل من Mayer, and Hayes (110-97) بدراسة أشمل وأوسم لاستخدامات الأرض، بالتطبيق على مدن أمريكية، وقد وضحا أهمية وسائل النقل والاتصالات بتوسع في استخدام الأرض الصناعية في المدن الأمريكية. كما تعرض أحمد إسماعيل (1404هـ/1984م)، إلى دراسة التركيب الدلخلي للمدينة، مشيراً إلى نظريات نمو المدن وتركيبها كذلك ناقش استخدام الأراضى في المدن وعلاقتها بالأنشطة الاقتصائية المختلفة. وقد تعرض كلاً من Chapman and Walker -171 :1991) 278) إلى براسة العوامل المؤثرة في الاستخدام الصناعي للأرض وكذلك استخدام الأرض داخل المدن بالتطبيق على أمثلة من بريطانيا.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها إيمان الدخيل (1984م) الوضع الصناعي في إقليم مدينة الرياض كما قام خالد المطري (1987م: 62) بدراسة اثر الصناعة على

نمو المدن بالمملكة العربية السعوبية، وقد وجد أن هناك علاقة طربية وثيقة موجبة تكاد تصل إلى حد الارتباط الكامل بين الصناعة بالعناصر المختلفة ونمو المدن بجوانبه المختلفة.

وعلى مستوى استخدام الأرض في المملكة فقد قام محمد الرويثي (1987م) بدراسة تطور الوظيفة الصناعية في المدينة السعودية، وأشار إلى أن وظأئف المدن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي، كما قام كل من أحمد السيف وعبدالعزيز الخضيري (1990م: 47-51) بدراسة الصعوبات التي تواجه استعمالات الأراضي فى المملكة، كما قام كل من محمد القحطاني ومحمد أرباب (1992م: 42) بدراسة استخدام الأرض في مبينة صبيا، ورجدا أن هذه المدينة تنتمي إلى المدن الهامشية في المملكة ويكاد ينعدم الاستخدام الصناعي بها، كما قام محمد مكي (1993م: 147-204) بدراسة السمات الوظيفية وتصنيف المراكز المدنية في المملكة العربية السعودية، وقد كان من أهم نتائج الدراسة ظهور الوظيفة الزراعية بوصفها ولحدة من الوظائف المهمة للمراكز العمرانية الصغيرة الحجم في المملكة، أما الدراسة التي قام بها عبدالحفيظ سمرقندي (1994م) عن الاستخدام الرأسي للأرض في المنطقة المركزية بمدينة جدة فقد أظهرت الدراسة أن أغلب الاستخدامات في المنطقة المركزية (حيث وصلت نسبة الاستخدام التجاري إلى 65,5% من المساحة المركزية للمدينة) ذات علاقة بالنشاط التجاري، ونظراً لضيق مساحة المنطقة وارتفاع سعر الأرض بها اتجه البناء رأسياً وأظهرت الدراسة التي قام بها نظام الشافعي (1998م) أهمية المدن الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، لما تمثله من تطور اقتصادي ولجتماعي، كما توصل إلى أن المدن الصناعية سوف تعمل على انتشار أنماط سلوكية مختلفة بسبب الوظيفة الصناعية المتطورة وسوف تؤدى إلى نمط جديد للعلاقات المكانية بين أجزاء النولة. هذه الدراسات وغيرها حاولت أن تعمل على تحديد وظيفة المدن سواء في المملكة أو خارجها ولكنها لم تتناول - حسب علم الباحث - المساحات المخصصة للأنشطة الاقتصانية ويشكل خاص النشاط الصناعي والعرامل المؤثرة فيه من منظور جغرافي لهذا فإن هذه الدراسة سوف تُلَّقِي الضوء على المسلحات المخصصة للنشاط الصناعي في المدن السعويعة ومحاولة معرفة مدى ارتباط هذه المسلحات بكل من الحجم السكاني والمساحة الكلية للمدن ومواقعها الجغرافية (مثل نوعية الصناعة وتخصصها الوظيفي).

# السياسة الصناعية والأساس الجغرافي لتوزيع الصناعة في المملكة العربية السعودية:

### إ – السياسة الصناعية في المملكة:

لقد تبنت الدولة خيار التصنيع منذ بدء تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في عام 1970هـ (1970م) بوصفه بعداً استراتيجياً وحيوياً يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويقلل من مخاطر الاعتماد على النفط والفاز بوصفهما مصدرين أساسيين للإيرادات المالية، وتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع المستوردة، وقد تم تحديد أهداف القطاع الصناعي بما يلي (الدار السعوبية للخيمات الاستشارية 2000: 157):

- 1 رفع طاقة الاقتصاد الوطني الإنتاجية، بحيث يتمكن من إنتاج مجموعة متنوعة من السلم، وبتكاليف تساعد على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
- 2 الاستفادة من المزايا النسبية التي تتيحها الاسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام التي تتميز المملكة بوجودها.
- 3 تشجيع الاستفادة من كامل طاقات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.
  - 4 توسيع صلات المملكة بالتقنية العالمية الحديثة وتعميقها.
- 5 تحقيق تنمية صناعية متوازنة في مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية لتوطن الصناعة:
- 6 رفع إنتاجية القطاع الصناعي بتشجيع قيام المصانع ذات الطاقة الإنتاجية المثلي.
- 7 تقليل اعتماد الصناعة على العمالة غير السعودية، وذلك من خلال تطوير المهارات للقوى العاملة الوطنية والاخذ بالسلوب التدريب على رأس العمل.
  - 8 زيادة نسبة التعاون والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة.

انطلاقاً من ذلك فقد تركزت السياسة الصناعية للمملكة والتي صدرت عام 1394م (1974م) على تقديم عدد من التسهيلات والحوافز للصناعة يمكن إيجازها بالتالى:

1 - إصدار نظام حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها عام 1381هـ (1961م)

والذي بموجبه حددت الدولة الامتيازات الممنوحة للصناعة الوطنية والتي تشمل الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمكاثن والآلات وقطع الغيار، وفي استيراد المواد الخام الأولية النصف مصنعة والمستخدمة بوصفها مواد وسيطة.

2 – قامت الحكومة بإنشاء عدد من المدن الصناعية بلغت حتى نهاية عام 1420هـ (2000م) ثماني مدن صناعية تشرف عليهما وزارة الصناعة والكهرباء، وتعد هذه المدن ضمن منظومة المدن الحضرية، وأحسن الأمثلة على ذلك المدينة الصناعية الأولى بمدينة الرياض، بالإضافة إلى مدينتي الجبيل وينبع والتي تشرف عليهما الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ويتم تقديم الأرض في المدن الصناعية التابعة للوزارة بإيجار رمزي يبلغ 8 هللات للمتر المربع في السنة للمشروعات التي تحصل على الترخيص الصناعي.

T وأهير خدمات الكهرباء والمياه بأسعار مدعومة من الدولة بواقع T هذالات لكل كيلوواط / الساعة، ويبلغ سعر المتر المكعب للماء بنحو (0,25) ريالاT (وزارة الصناعة والكهرباء 1999: T).

4 – يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم قروض للمؤسسات الصناعية تصل إلى نسبة 50% من إجمالي تكاليف المشروع ويتم استردادها خلال فترة من 5-10 سنه اح.

5 – أصدرت الحكومة عنداً من القرارات الهائفة إلى إعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في عقود المشتروات الحكومية متى ما كانت محققة للغرض من إعطاء أولوية لمنتجات المصانع الوطنية عند وضع مواصفات المشروعات الحكومية.

6 – عملت الدولة على إقامة كثير من الصناعات الاساسية كالصناعات البتروكيمياوية والصناعات الثقيلة كالحديد والصلب، وهي صناعات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وخبرات تقنية رفيعة.

7 - أصدرت النولة نظام استثمار رأس المال الأجنبي لتشجيع الاستثمارات الأجنبية بحيث يتمتع رأس المال الإجنبي بالمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوطني بمرجب نظام حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها بالنسبة للمشروعات الصناعية، كما تؤكد على التزامها بسياساتها في احترام ملكيات الأفراد النابعة من مبادئ الشريعة الإسلامية.

الدولار يساري 3,75 ريالاً سعودياً.

8 — المساعدة على تصدير المنتجات الوطنية وفرض حماية جمركية على المستوردات المنافسة. وقد أخنت التنمية الصناعية خلال العقود الماضية منحى يتمشى مع طبيعة الاقتصاد الوطني، حيث ركز القطاع الصناعي على تصنيع المنتجات المعتمدة على المواد الخام الاولية، التي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية، إلى التركيز على جلب الصناعات ذات التقنية المتطورة.

9 - قامت الدولة بتوفير التجهيزات الأساسية التي لابد منها لقيام الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية، كما عملت على تطوير كانة القطاعات الاقتصادية للمملكة، بحيث يتوفر للمنتجين ما يكفيهم من الموارد المحلية الملائمة.

### ب - الأساس الجغرافي لتوزيع الصناعة في مدن المملكة:

يرتبط التوزيع الجغرافي للصناعة في المدن السعودية بالتوزيع السكاني والمستوطنات البشرية والمراكز الإدارية ومدى توفر مقومات الصناعة سواء اكانت طبيعية أم بشرية. وفي السابق كان يتم الاستخدام الصناعي للأرض في المدن بطريقة غير مخطط لها مسبقاً تبعاً لتطور المدينة، إلا أنه ومنذ إنشاء وزارة الشؤون اللبلية والقروية أصبح لزاماً على أمانة أو بلديات المدن التنسيق مع الوزارة لاختيار مواقع الصناعة لغرض الاستخدام الصناعي في المدن.

ولا توجد أنظمة مسبقة الإعداد لاختيار الموقع الصناعي لأي صناعة في المدن، ما عدا صناعات معينة تتعلق باستراتيجية النولة، ولهذا فإن الجهات المسؤولة عن الترخيص الصناعي في وزارة الصناعة والكهرباء لا تتدخل في اختيار الموقع الصناعي، بل تترك للمستثمرين حرية اختيار الموقع الصناعي، بل تترك للمستثمرين حرية اختيار الموقع الصناعي ما دام يلتزم بالسياسة الصناعية للدولة ما عدا بعض الصناعات التي تتعلق بالأمن أو التلوث البيثي.

لقد أدى ذلك إلى توفر بيئة استثمارية تتيح لعامل التوطن الصناعي ممارسة دورها الحقيقى الذي يضمن للصناعة فرص النجاح.

تقسم الأرض في المدن عادة إلى استخدامات أربعة رئيسة: الاستخدام السكني، والأماكن المفتوحة، والاستخدام الصناعي، والخدمي (التعليمي والصحي، والديني، والترفيهي). ويتأثر التركيب الصناعي داخل المدن بعوامل وظروف مختلفة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشري، فمن الملاحظ أن لكل مدينة ظروفاً تختلف عن المدينة الأخرى، من ناحية الموقع الجغرافي، والظروف الطبيعية والبشرية التي توجه الاستخدام الصناعي داخل المدن.

ولا شك أن توزيع الصناعات يتباين من مدينة إلى أخرى، من ناحية المساحة التي يشغلها كما هي الحال في بقية استعمالات الارض، كالاستعمالات التجارية والسكنية والترفيهية وغيرها. ويمكن إرجاع هذا التباين في المساحة لعدد من العوامل التي يُتوقع أن تقوم بدور مهم في تحديد مقدار ما يشغله النطاق الصناعي داخل المدن وهي:

- 1 الحجم السكاني للمدينة.
- 2 الموقع الجغرافي للمدينة (مواتئ داخلية، وتوفر طرق النقل والمواصلات باتواعها).
  - 3 نوعية المنتجات الصناعية.
    - 4 توفر الأيدي العاملة.
    - 5 توفر رؤوس الأموال.
  - 6 العوامل الاجتماعية والرغبات الشخصية.
- 7 -- قوانين تنظم استعمالات الأرض الصادرة عن السلطات المحلية المسؤولة
   عن إدارة المدينة.
  - 8 عامل الارتباط بين الصناعات ذاتها.

ومن الجدير بالذكر أن النمط الصناعي لاستخدام الأرض في مدن المملكة يتم تحديده عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء وبلديات المحافظات، ومن ثم تحديد موقع المدن الصناعية في المنطقة أو المدينة(<sup>()</sup>.

ولقد بلغ إجمالي المسلحة المطورة في المدن الصناعية بالمملكة التي تشرف عليها وزارة الصناعة والكهرباء حوالي 34 ميلون م<sup>2</sup>، تمثل نسبة المطور منها 52% من إجمالي مساحة هذه المدن، في حين تبلغ مساحتها الإجمالية المطور منها وغير المطور حوالي 99,4 مليون م<sup>2</sup>؛ أي أن نسبة المساحة المطورة في جميع المدن التبعة لوزارة الصناعة والكهرباء حوالي 34%، والتي تبلغ (15) مدينة صناعية، في

<sup>(1)</sup> بالإضافة إلى إنشاء مدينتين صناعيتين في الجبيل وينبع عام 1955هـ (1975م) تشرف عليهما الهيئة الملكية الجبيل وينبع. وقد تم اختيار هاتين المدينتين بوصفهما موقعين إستراتيجيين للممناعات الهيدو وكريزية والصناعات ذات الاستخدام المكلف للطاقة.

حين أن عدد المدن الصناعية التي تستقبل الاستثمارات الصناعية والقائمة حالياً بلغ ثماني مدن صناعية، إجمالي مساحتها حوالي 654,87 مليون م<sup>2</sup>، وبلغت تكلفة ثماني مدن صناعية، إجمالي مساحتها حوالي 1275 مليون م<sup>2</sup>، وبلغت تكلفة والكهرباء، المدن الصناعية بالمملكة، 1419هـ (1999م) (جدول 1)، وإذا قارنا إحدى مدن المملكة بالنسبة للاستخدام الصناعي ونلك بالتطبيق على مدينة الرياض لوجدنا أن المساحة المخصصة للاستخدام الصناعي في المدينة لم يتجاون 1,900 مكتار أو ما يعادل 3,8% من المساحة الإجمالية الحالية للمدينة وهي 90,500 مكتار (شكلا 2، و)، ولكن توقعات الحلجة إلى مسلحة اكبر للاستخدام الصناعي كان واضحاً في الأراضي المخصصة للصناعة داخل الإمار العمراني للمدينة يمكن أن تصل الأراضي المخصصة للصناعة داخل الإمار العمراني للمدينة يمكن أن تصل مساحتها إلى 11,500 مكتار أو ما يعادل تقريباً 10% من مساحة النطاق العمراني للمدينة مع حلول عام 1145هـ (2005م) (عبدالله الصليع وفاروق الجمال، 1993م: 5).

لاشك أن توزيع استخدامات الأرض في أي مدينة إنما هو تعبير عن الانشطة التي يسخرها الإنسان لخدمة أغراضه المختلفة، ومن ثم فإن التوزيع المكاني للأنشطة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية يخضع لاحتياجات السكان ورغباتهم في الحصول على معايير بيئية ترضي تطلعاتهم المرحلية وتوفر لهم مستوى معيشي صحي وسليم.

ويحتري الجدول (2) على المقلبيس الإحصائية الوصفية لمتفيرات الدراسة، ويتضح من هذه البيانات أن المتوسط الإحصائي للمساحة الصناعية لعام 1407هـ للمنن التي تمت دراستها بلغ 105 هكتار بانحراف معياري كبير نسبياً مقداره حوالي 460، في حين بلغ المتوسط الإحصائي لحجم السكان لنفس المدن 13144 بانحراف معياري مقداره 212785 وبلغ المتوسط الإحصائي للمساحة الإجمالية 3503 بانحراف معياري مقداره 8939، وهذا يعني أن الانحراف المعياري لكل من هذاك عدم تجانس بين المدن في كل من المتغيرات هذه المتغيرات كبير، ومن ثم هناك عدم تجانس بين المدن في كل من المتغيرات الثلاثة ولعل وجود أرقام متطرفة كبيرة وصغيرة قد أنت إلى ارتفاع الانحرافات المعيارية، فمثلاً نجد أن المساحة الصناعية لاكبر مدينة في المملكة هي 3500 هكتار، في حين تبلغ المساحة الصناعية لاصغر مدينة أقل من هكتار ولحد، ولأجل التغلب على حالة التشتت الكبير بين قيم المتغيرات لمعرفة العلاقة بينها فقد تم أخذ





المصنون من عمل البلحث اعتماداً على اطلس المدن السمودية، (1409هـ)، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرياض.

اللوغارثم لكل متغير قبل إبخالها التحليل الإحصائي وحيث إن الهدف الأساس للبحث هو تحليل تأثير كل من المتغيرين الاساسيين المستقلين اللذين نعتقد أنهما يفسران تباين المساحة الصناعية بين المدن وهما: الحجم السكاني والمساحة الإجمالية للمدن فقد تم استخدام معامل الارتباط «بيرسون».



شكل (3) مخطط المدينة الصناعية الأولى بالرياض

المصمدر: وزارة الصناعة والكهرياس (1420هـ). خريطة وبليل العنينة الصناعية الأولى بالرياض، الإصدار الثالث، الرياض.

جدول (2) وصف إحصائي لمتغيرات الدراسة للمدن السعودية

| العبد | الانحراف المعياري | المتوسط  | المتغير                    |
|-------|-------------------|----------|----------------------------|
| 91    | 459,73            | 105,02   | المسلحة الصناعية علم 1407  |
| 100   | 212785,91         | 73144,00 | السكان عام 1407            |
| 100   | 8939,72           | 3503,36  | المسلحة الإجمالية عام 1407 |
| 9.5   | 234,52            | 73,02    | المساحة الصناعية عام 1415  |

المصدر: من عمل البلحث

ومن ملاحظة جدول (3) يتضح أن هناك ارتباطات إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد، فالعلاقة بين الحجم السكاني والمسلحة الصناعية هي 6,0% والعلاقة بين المسلحة الإجمالية والمسلحة الصناعية هي 6,7 وكلتاهما ذات دلالة إحصائية، ومن ثم فإن هذه العلاقات تسير في اتجاه التوقعات البحثية لهذه الدراسة.

جدول (3) مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة للمدن السعوبية

| 4      | 3      | 2      | 1    | المتغير                       |
|--------|--------|--------|------|-------------------------------|
| **0,95 | **0,72 | **0,69 | 1,00 | 1- المسلحة الصناعية عام 1407  |
| **0,55 | **0,72 | 1,00   | _    | 2- السكان عام 1407            |
| **0,74 | 1,00   | _      | _    | 3- المسلحة الإجمالية عام 1407 |
| 1,00   | _      | -      | -    | 4- المساحة الصناعية عام 1415  |

# مستوى الدلالة = 0,001

المصدر: من عمل الباحث.

ولمعرفة أي من المتغيرين المستقلين اكثر تأثيراً في المتغير المعتمد أو أيهما يفسر اكثر التباين الواضح للمساحة الصناعية في المدن السعودية فقد تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple Regression Analysis لاسيما وأن المتغيرين المستقلين بينهما علاقة ارتباطية قوية، وتم تطبيق هذا النموذج الإحصائي على مدن الدراسة (شكل 1) وفقاً لثلاثة مستويات جغرافية لمعرفة فيما إذا كان للموقع الجغرافي أو الإقليمي لهذه المدن أثر على طبيعة العلاقة بين المتغيرات (Smith, 1981: 186) وهذه المستويات الثلاثة كالتالي:

أولاً: المدن على مستوى المملكة كلها، حيث أدخلت الماثة مدينة في التحليل الإحصائي.

ثانياً: قسمت المدن إلى سلحلية وعددها 14 مدينة، ومدن داخلية وعددها 86 مدينة وذلك بالاعتماد على أطلس المدن السعودية أساساً لهذا التقسيم.

ذلاناً: نظراً لكون المملكة تقسم تخطيطاً إلى خمسة أقاليم بناءً على الخطط الخمسية للمملكة التي تصدرها وزارة التخطيط وتشرف عليها، لهذا فقد تم تقسيم المنن إلى خمس مجموعات على حسب الأقاليم التخصصية للمملكة وهي: الوسطى والشرقية والغربية والشمالية والجنوبية (شكل 4) وهذا التقسيم يقوم عليه كثير من الخطط الخمسية الشاملة في المملكة العربية السعوبية.

شكل (4) الأقاليم التخطيطية للمملكة العربية السعودية

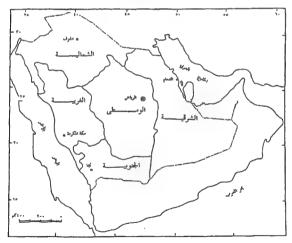

المصدر: من عمل البلحث، اعتماداً على خملة التنمية الثالثة (1400هـ)، وزارة التخطيط،

لقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد (جدول 4) للنمائج الثلاثة أن قيم الاختبار الفائي (F-Test) ذات دلالة إحصائية، مما يبل على مناسبة هذه النمائج لموصف العلاقة الكلية بين المتغيرات، وإذا نظرنا إلى كل نموذج على حدة فإننا نالحظ في النموذج الأول الذي يحتوي على المدن الصناعية في المملكة كلها أن متغير السكان وحده يفسر ما يقرب من 53% من التباين الكلي في المسلحة الصناعية للمدن، كما يدل ذلك أيضاً عند مقارنة معامل وبيتاء المتغيرين وهي في كلتا الحالتين ذات دلالة إحصائية، وبمقارنة نموذج المدن الداخلية والسلحلية يتضح من قليل ولكنه نو دلالة إحصائية، وبمقارنة نموذج المدن الداخلية والسلحلية يتضح من جدول (4) أن المسلحة لها دور كبير بالنسبة للمدن الداخلية؛ إذ إنها تفسر حوالي السكان، وهذا التفسير على الرغم من تواضعه 5%، فإنه نو دلالة إحصائية. أما السكان، وهذا التفسير على الرغم من تواضعه 5%، فإنه نو دلالة إحصائية. أما المسلحة المدن السلحلية فإن متغير السكان – وليست المسلحة – له دور اكبر في بالنسبة للمدن السلحلية فإن متغير السكان – وليست المسلحة – له دور اكبر في تفسير التباين حيث بلغت 8% في حين لم يكن متغير المسلحة أدا دلالة إحصائية.

جدول (4) تحليل الاتحدار المتعدد للعلاقة بين المساحة الصناعية ومتغيرى المساحة الإجمالية والسكان للمدن السعودية لعام 1407هـ

| قيمة ف | معامل<br>التحديد<br>الجزئي (°R2) | معامل<br>التحديد<br>(R <sup>2</sup> ) | الإنحدار<br>المعياري<br>(Beta) | المتغيرات<br>المستقلة | نموذج<br>الانحدار<br>المتعدد |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| **60,4 | 0,53                             | 0,53                                  | **0,41                         | السكان                | المنن السعونية               |
|        | 0,05                             | 0,58                                  | **0,38                         | المسلحة               | (100 منيئة)                  |
| *38,5  | 0,46                             | 0,46                                  | **0,39                         | المساحة               | المدن الداخلية               |
|        | 0,05                             | 0,51                                  | *0,36                          | السكان                | (86 مبينة)                   |
| **90,6 | 0,89                             | 0,89                                  | **0,94<br>0,10                 | السكان<br>المسلحة     | المنث السلطية<br>(14 منينة)  |

مستوى الدلالة = 0,01
 مستوى الدلالة = 0,001

يظهر من الشكل (5) أن نسبة تركز أعداد المدن يصل إلى حوالي 38% في المنطقة الوسطى ولا يتجاوز نسبة أعدادها 10% في المنطقة الشرقية، فإذا طبقنا النماذج الانحدارية المتدرجة للاقاليم الجغرافية كل على حدة لوجدنا تبايناً من حيث

المصدر: من عمل البلحث،

أهمية المتغيرات وبرجات تفسيرها للتباين في المساحة، ويوضح الجدول (5) قيمة (ف) لكل النماذج الخمسة وهي ذات دلالة إحصائية مما يدل على مناسبة هذه النماذج للعلاقة بين المتغيرات، كما يظهر أن الحجم السكاني في كل من المناطق الرئيسة الثلاث (الوسطى والشرقية والغربية) هو المتغير الذي اكتفى به النموذج الإحصائي لتفسير التباين في المساحة الممناعية، ويبدو ذلك في الدلالة الإحصائي لمعامل وبيتاء وكذلك في قيمة معامل التحديد (R2) والتفاوت في قيم هذا المعامل يدل على أهمية المتغير في كل منطقة. ولا شك أن التركز السكاني في هذه المناطق وبخاصة منها الرئيسة يعد مناطق جنب للسكان أدى إلى ارتفاع قيمة هذا المتغير. أما بالنسبة لكل من المنطقتين الشمائية والجنوبية فإن المساحة الإجمائية هي المتغير الذي الكتفى مع التوزيع السكاني في هذه الاقاليم الخمسة مما يعزز النتائج المتوصل إليها.

شكل (5) نسبة أعداد المدن حسب الأقاليم الجغرافية في المملكة العربية السعودية

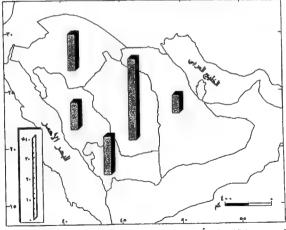

المصدر: من عمل المباحث، اعتماداً على أطلس المدن السعودية، (1409هـ)، وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جدول (5) تحليل الانحدار المتعدد للعلاقة بين المساحة الصناعية ومتغيري المساحة الإجمالية والسكان للمدن السعودية حسب الإقاليم الجغرافية لعام 1407هـ

| قيمة ف  | معامل<br>التحديد<br>الجزئي<br>(PR²) | معامل<br>التحبيد<br>(R <sup>2</sup> ) | معامل<br>بیتا | المتغيرات<br>المستقلة مرتبة<br>حسب المميتها | نموذج الانحدار المتعدد             |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| *8,7    | 0,59                                | 0,59                                  | **0,77        | 1 السكان                                    | مدن المنطقة الشرقية<br>(9 مدن)     |
| **30,9  | 0,47                                | 0,47                                  | **0,69        | 1 – السكان                                  | مدن المنطقة الوسطى<br>(37 مدينة)   |
| **73,08 | 0,87                                | 0,87                                  | **0,93        | 1 – السكان                                  | مدن المنطقة الغربية<br>(15 مدينة)  |
| **9,9   | 0,38                                | 0,38                                  | **0,62        | 1 – المساحة                                 | مين المنطقة الشمالية<br>(19 ميينة) |
| 33,7    | 0,69                                | 0,69                                  | **0,83        | 1 – المسلمة                                 | منن المنطقة الجنربية<br>(20 مدينة) |

مسترى الدلالة = 0,01

### خاتمة:

تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى قلة الدراسات التي تناولت الاستخدام الصناعي للأرض في منن المملكة العربية السعودية، لذا أجريت هذه الدراسة بهدف تعرف التباين المكاني للاستخدام الصناعي للأرض في المنن السعودية وتحديد أهم العوامل المفسرة لهذا التباين. ولتحقيق نلك تم استخدام بيانات تمثل الأحجام السكانية لهذه المدن ومساحاتها والنسب المئوية للاستخدام الصناعي في الأرض، كما تم توظيف مقاييس الوصف الإحصائي ومعامل تحليل الانحدار المتعدد، وإظهرت النتائج إن هناك تبايناً في المسلحات المخصصة لاستخدام الأرض الصناعية في المملكة العربية السعودية، وأن هناك عاملين لهما دلالة إحصائية بهذا التباين هما: الحجم السكاني ومساحة المدن. كما اتضح أن نمط التوزيع لاستخدام الأرض في المدن السعودية يميل إلى نموذج النوايا المتعددة الذي استخدم كلا من

**<sup>\*\*</sup>** مسترى الدلالة = 0,001

المصدر؛ من عمل البلحث،

آيضاً بعد الدراسة أن للموقع الجغرافي دلالته في تفسير التباين في الاستخدام المسناعي للأرض، فهناك اختلاف بين المدن الداخلية والمدن السلطية كما أن السناعي للأرض، فهناك اختلاف بين المدن الداخلية والمدن السلطية كما أن التصنيف الإقليمي يشير إلى هذا التباين. وكما اتضح مما سبق أن نسبة التفسير لهذا المتغيرات ليست مرتفعة جداً سواء على مستوى المدن مجتمعة أى على المستوى الإقليمي، كما أن للموقع الجغرافي سواء أكان في الداخل أم على الساحل دور في هذا التباين مما يؤكد على وجود متغيرات لم تؤخذ بعين الاعتبار في هذه الدراسة نظراً لعدم توفر البيانات عنها، وأحسن مثال على ذلك: الرغبات الشخصية لاصحاب المصانع، والتوجيه الحكومي، ووظيفة المدينة وتاريخها مما يدعو إلى القيام بدراسات مستقبلية تقوم على البحث الميداني المباشر عن طريق عمل استبانات وإجراء المقابلات الشخصية.

### توصيات مقترحة:

- 1 أن يتم توزيع المدن الصناعية الجديدة في المدن المتوسطة والصغيرة مثل حائل، وتبوك، والهفوف، والباحة، مما يساعد على إيجاد فرص عمل وكذلك يحد من الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن الكبيرة، حيث يلاحظ أن المدن الصناعية القائمة تتركز في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
- 2 إجراء دراسات على الضوابط التي من خلالها يمكن تغيير استعمال الأرض بون الإضرار بالمناطق المحيطة بها، كما ينبغي عدم إغفال تأثير ذلك على الهيكل العام لشكل المدينة وتكوينها.
- 3 أن يتم توجيه استخدامات الأرض ويخاصة الصناعية، بالشكل الذي يحقق التوازن والتكامل بين المناطق ويحد من النمو العشوائي والتأثير البيثي.
- 4 أن يراعى في اختيار المواقع الصناعية مستقبلاً بُعدها عن الانشطة الاقتصائية الأخرى مثل النشاط الزراعي وكتلك العمراني وإمكانية توسعها مستقبلاً.
- 5 ينبغي أن يكون هناك خطة إقليمية واضحة للتوطن الصناعي في مدن المملكة يشترك في إنجازها عدة لجان من وزارات الدولة ومؤسساتها وأن يتم مراجعتها كل فترة زمنية.

### المصابي

- أحمد إسماعيل (1984م). براسات في جغرافية المدن، القاهرة، ط.3
- أحمد السيف، وعبدالعزيز الخضيري (2000م). الصعوبات التي تواجه استعمالات الأرض. مجلة البلديات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، العدد 21 17-21.
- إيمان الدخيل (1984م). جغرافية الصناعة لإقليم منينة الرياض: التوزيم وعوامل التوطن. رسالة ملجستير (غير منشورة)، جامعة الملك سعول، قسم الجغرافيا، الرياض.
- خالد المطري (1407هـ). اثر الصناعة على نمو المدن بالمملكة العربية السعونية، الندوة الثالثة الأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعونية، 17–19 رجب 1407هـ (17– 1987/3/19م)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- عبدالله الصليح، وفاروق الجمال (1993م). الأبعاد الجغرافية للبنية الصناعية في منينة الرياض عام 1419هـ (1999م). كلية الآداب، مركز البحوث، ع2، جامعة الملك سعود، الرياض.
- عبدالحقيظ سمرقندي (1994م). الاستخدام الراسي للارض في المنطقة المركزية بعديلة جدة. الجمعية الجغرافية السعودية، بحوث جغرافية (15)، جامعة الملك سعود، الرياض.
  - عبدالرزاق حسين، (1977م)، جغرافية المنن، بغداد.
- محمد شواقي مكي (1993م). ألحجم السكاني والتنوع الوطيفي في مدن المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك سعوي، الألماء، م5 1: 147 - 204، الرياض،
- الدار السعودية للخدمات الاستشارية، (2000م). دليل الاستثمار الصناعي، الرياض، ط9.
- محمد الرويثي (1987م). تطور الوظيفة الصناعية في المدينة السعودية، الندوة الثالثة لاتسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية، 17–19 رجب 1407هـ، (16–17/3/ 1987م)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
- محمد القحمالني، ومحمد أرباب (1412هـ). استخدام الأرض في مدينة صبيا، الندوة الجغرافية الرابعة لاقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعوبية، 18–20 جمادى الآخرة 1412هـ (42–26/12) (191م)، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة.
- ناصر الصالح، ومحمد السرياني (2000م). الجغرافيا الكمية والإحصائية، اسس وتطبيقات الأساليب الحاسوبية الحديثة. الرياض.
  - نظام الشاقعي، (1999م). التنمية الصناعية في قطر والخليج. قطر.
- وزارة الشؤون البلدية والتروية (1987م). اطلس المدن السعودية: الوضع الراهن. وكالة تخطيط المدن، الرياض.
- وزارة الشرّون البلدية والقروية (1989م). أمكس المدن السعودية: النطاق العمراني. وكانّ تخطيط المدن، الرياض.
- وزارة الصناعة والكهرباء (1999م). المنن الصناعية بالمملكة العربية السعوبية. وكالة الرزارة للشؤون الصناعية، الرياض.
- وزارة الصناعة والكهرباء (1420هـ). مليل المصانع السعودية المنتجة المرخصة. وكالة الوزارة للشؤون الصناعية، الرياض.

### المراجع الأجنبية:

Chapman, K., & Walker, D. (1991), Industrial location, Cambridge, 2<sup>nd</sup> ed. Harris C.D., & Ullman E.L., (1945), The nature of cities. The Annals of American Academy of Political & Social Sciences, 242: 7-17.

Mayer, H.M., & Hayes C.R. (1983). Land uses in American cities. Illinois.
Nelson, H. (1955). A service classification of American cities. Eco. Geogr., 31, No.
(8): 189-210.

Rhind, D., & Hudson R. (1980). Land use. London.

Smith, D. (1981). Industrial location: An economic geographicla analysis. New York, 2<sup>nd</sup> ed.

> مقىم في: مارس 2001 أجيز في: فبراير 2002



# هديث أنثروبولوجي مع الدكتور دونالد كول

حاوره": النكتور حسين فهيم""

حصل الدكتور دونائد بول كول (Donald Powel Cole) على درجة الدكتوراه في الانثروبولوجيا من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ويعمل حائياً، ومنذ عام 1971، أستاذاً بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد حظيت دراساته الحقلية للبعو في السعوبية ومصر، وكتاباته العديدة عنهم بشهرة واسعة في الدوائر الأكاديمية، كما نالت هذه البحوث تقنير المرلجعين لها في الدوريات العلمية المتخصصة، حصل الدكتور كول عدة منح بحثية، كما نال عدة جوائز تقديرية وشرفية. إضافة لذلك، فقد شغل الدكتور كول عدة مناصب إدارية وأكاديمية، كما قدم استشارات لعدد من مؤسسات التنمية والدولية. ويتقن الدكتور كول اللغة الأسبانية التي حصل على درجة الليسانس في آدابها، فضلاً عن إتقانه للغة الإنجليزية بطبيعة الحال، ويمكنه أيضاً التحدث باللفتين الفرنسية والعربية.

### حسين:

إنه لمن دواعي سروري أن تحل ضيفاً على مجلة العلوم الاجتماعية في نشرها لسلسلة من المقابلات مع الشخصيات الانثروبولوجية العربية والاجنبية، ويصفة خاصة أولئك الذين يُثنَن بدراسة ثقافة ومجتمعات العالم العربي والشرق الاوسط. أعتقد أتك على علم بأن مجلة العلوم الاجتماعية هي مجلة دورية ربع سنوية يصدرها مجلس النشر العلمي بجامعة الكريت. ولقد سبق المجلة نشر مقابلتين الشخصيتين مرموقتين وهما الاستاذ الدكتور أحمد أبو زيد والاستاذ الدكتور طلال أسد. وفي هذه المقابلة معك، سنتناول موضوعات مختلفة عن تلك

مقابلة أجريت عبر الرسائل الالكترونية.

<sup>\*\*</sup> استاذ الأنثروبوليجيا.

التي سبق أن أجراها معك الزميل الدكتور مارك بيترسون (Mark Perterson)، والتي ركزت بصغة رئيسة على عملك الحقلي ومنطلقك النظري ومنهجك التدريسي. وهنا الفت نظر القارئ أنه باستطاعته الحصول على نص المقابلة مع بيترسون عن طريق الإنترنت: (http://sape.ancegypt.edu/Cole.interview.hlm).

# دوثالد:

شكراً يا حسين لاهتمامك بلجراء هذه المقابلة، فعلاقتنا تمتد الآن لاكثر من ثلاثين عاماً منذ أن كنا ندرس سوياً في جامعة كاليفورنيا. وكم استمعت دائماً واستقدت كثيراً من محانثتي معك عن الانثروبولجيا ومصر والعالم العربي ومسائل أخرى عديدة. أقدر أيضاً هذه الفرصة التي تقدمها لي مجلة العلوم الاجتماعية، فنحن برصفنا متخصصين في العلوم الاجتماعية أو بوصفنا أنثروبولوجيين نديش في هذه المنطقة التي نجري فيها بحوثاً، ونقوم أيضاً بالتدريس لطلابها لدينا ولا شك كثير مما يجب علينا أن نقدمه للأخرين لا بوصفنا زملاء لهم فحسب وإنما لإحساسنا بمسئولية المشاركة، ولاهتمامنا بتقدم ورفاهية الشعوب العربية في الشرق الأوسط.

### حسين:

ولنبدأ بالترحيب بعودتك من إجازة التقرغ راجياً أن تطلعنا على المكان الذي قضيت فيه هذه الإجازة، وماذا كنت تنوى إنجازه فيها؟

# دونالد:

استطعت في إجازات التقرغ السابقة أن أجمع بين الدراسة المقلية وتحليل مادتها إلى جانب كتابتها للنشر، فعلى سبيل المثال استطعت في إحدى المرات وبالاشتراك مع الزميلة ثريا التركي تحرير كتاب والتغير والتنمية لدى بدو المُغنيزة في السعوبية». وفي مرة أخرى، حررنا سوياً كتاباً عن والتغير والتنمية في محافظة مرسى مطروح» بمصر. أما بالنسبة للإجازة الأخيرة، فقد أربت أن أقضيها في القاهرة، وأن أجعل منها فرصة للمراجعة والتأمل، وأن أشكر بعمق أيضاً عن مسار عمليات التغير التي حدثت في أرجه الحياة في السعوبية ومصر خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية. ومن بين الأشياء الأخرى التي شفلت تفكيري هي الوقوف على أوجه التغير في توجهات البحوث الأنثروبولوجية بالمنطقة وفي تدريس مائتها. ولكن، مع الأسف، وبسبب ظروف عائلية أجبرتني على الذهاب إلى أمريكا مرتين ولمدة طويلة تعطل مشروعي التأملي كما كنت آمله. ومع ذلك، فقد تسنى لي وضع بعض

ملامحه في ورقة بعنوان "Where Have the Bedomins Gone?" والتي تم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الانثروبولوجية الأمريكية في نوفمبر 2001. استطعت أيضاً تنظيم حلقة نقاش لاجتماع الجمعية القلام هذا العام (2002) وذلك حول موضوع السراسات الانثروبولوجية في الشرق الأوسط بهضف الحواد النقدي عن مآخذها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية في ظل الأوضاع الدولية المتغيرة، وبخلاف العمل الاكاديمي، فقد استمتعت بالحياة في القاهرة بعيداً عن مشاغل التدريس والضغوط والمسئوليات الإدارية. قمت أيضاً برحلة إلى سوريا واستمتعت بزيارة جميلة لمدينة دمشق، كما قضيت عدة أسابيع ممتعة ومشرة فيما بين البحرين والإمارات.

### حسين:

شيء جميل ولا شك، وهذا يمهد لما أنوي أن أتطرق إليه معك في حوارنا. ولكن، هل لك أن توضع لنا أولاً كيف كانت هذه الرحلة مثمرة؟

### دو خالد:

لقد كانت مثمرة بوجه عام، فهذه هي المرة الثانية التي ازور فيها منطقة الخليج، لذا أشعر أنني اكتسبت مزيداً من المعرفة والفهم لمجتمعاتها التي هي على الرغم من محدودية مساحتها وعدد سكانها فإنها مجتمعات توصف بالحيوية والتركيبة الاجتماعية المعقدة. أسهمت الزيارة أيضاً في تقوية الصلات والروابط القائمة مع زملائي في جامعة الشارقة حيث قدمت محاضرة هناك، وكذلك الجامعة الامريكية في الشارقة والمتحف الوطني في البحرين. إن خبرتي الحقلية – كما تعلم يا حسين – كانت قد تركزت داخل شبه الجزيرة العربية، لذلك فأنا سعيد أن أتيحت لى فرصة زيارة المجتمعات الخليجية مرة أخرى.

### حسين:

بالنسبة الأبحائك في السعوبية ومصر وما نتج عنها من إصدار كتابين بالتعارن مع الزميلة ثريا التركي، هل تمت ترجمة أي منهما إلى اللغة العربية؟ وهل قام أحد من الزملاء العرب بمراجعة أي من الكتابين؟ وهل كان لاي منهما تأثير في وضع أو تطوير السياسات الخاصة بالبنو في السعوبية أو مصر؟

# دونالد:

نعم، تمت ترجمة كتاب لي بعنوان «بدو في عام 1975» ولكنه لم ينشر بعد. أما بالنسبة للكتاب المشترك مع الزميلة ثريا والذي كان قد نشر بالإنجليزية عام 1975، فقد تمت ترجمته بالتعاون مع الزميلين الدكتور جلال أمين والسيد أسعد حليم، وصدرت الترجمة في لبنان عام 1991، ونعمل أنا وثريا حالياً على ترجمة كتاب مرسى مطروح الذي كان قد صدر عام 1998 باللغة الإنجليزية. أما من ناحية المراجعات، فقد نشرت بعض الصحف في السعودية ومصر تعليقات عن إصداراتنا، الاستفادة من مادة الكتابين في وضع أو تطوير السياسات التتموية الخاصة بالبدر، الاستفادة من مادة الكتابين في وضع أو تطوير السياسات التتموية الخاصة بالبدر، فنا لا أعتقد أن شيئاً من هذا قد حدث، ولكن بعض الهيئات البحثية والتنموية الدولية قد كلفتني بتقديم استشارات لهم بخصوص بعض المشروعات التنموية في السعودية ومصر والكويت. أود هنا أن أوضح أن الهتمامي الاساسي تكاديمي، والعمل الاستشاري يثري بطبيعة الحال المادة التدريسية التي أقدمها لطلابي في الجمعة. وإذا كان سؤالك ينطوي على العمل التطبيقي يمكنني القول: إن الثلاثين عاماً التي قضيتها مع طلابي هنا المصريين وغيرهم من العرب، الذين يحتل بعضهم مراكز مرموقة ومسئولة، لها جانبها العملي المتمثل في استمرارية الحوار معهم والتعلم منهم.

### حسين:

إن سؤالي يعكس في واقع الأمر ضرورة أن تنال البحوث والكتابات الأجنبية المتخصصة في الانثروبولجيا أو العلوم الاجتماعية بوجه عام اهتماماً من قبل الدوائر الاكاديمية ودور النشر المحلية إما بالترجمة أو – على الاقل – بالتعليق النقدي لها. أذكر هنا مثلاً بعض الجهود في هذا الإطار، ولكنها جهود محدودة المفات أفي بعض الدوريات المتخصصة مثل «مجلة العلوم الاجتماعية» أو المجلات الثقافية مثل «البحرين الثقافية». لذا فإني ادعو إلى التوسع في هذا الاتجاه ليصبح جزءاً رئيساً في العمل الاكاديمي المحلي، وليشكل مصدراً معرفياً ومجالاً للحوار التقدمي. دعوتي، كما تعلم يا دونالد قديمة وقحواها أن على الباحثين، محليين أو أجانب الجمع بين المنظورين الخارجي والداخلي في دراسة المجتمعات الإنسانية بهدف الجمع بين المنظورين الخارجي والداخلي في دراسة المجتمعات الإنسانية بهدف المنظور المشترك. (القارئ الراغب في معرفة المزيد حول هذه النقطة ندعوه إلى الاطلاع على كتابنا التالي: Countries" (Countries Caroline Academic Press, 1982).

#### بوثالد:

أتفق معك تماماً، فمن المؤكد أن الجماعات التي يدرسها الأنثروبولوجيون وغيرهم لها الجق في أن تُحاط علماً بنتائج هذه الدراسات سواء أجراها بلحثون أجانب أو محليون، فهناك حاجة ماسة إلى عرض نتائج الدراسات الأجنبية التي أجريت عن ثقافة العالم العربي أو تقديم ترجمة عربية كاملة لمختارات منها. ولا يخفى عليك أن بعض الدراسات الأجنبية عن المنطقة قد صدرت إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية والتي لم يتم ترجمتها في حدود علمي، مدركاً أن عملية الترجمة مكلفة إلا أننى أعتقد أن هناك بعض الجهود الحالية في هذا الاتجاه، وعلى الباحثين المحليين بذلُّ مزيد من الاهتمام والجهد، ويتعين أيضاً - في رأيي - على الهيئات المعنية بتقديم المنح البحثية أن تخصص جزءاً منها لأعمال الترجمة، فالترجمة العربية للبراسات الانثروبولوجية الأجنبية عن المنطقة سوف تُثرى العملية التدريسية وسوف تُزوِّد القراء المعنيين بالمزيد من المعرفة عن مجتمعاتهم وثقافاتهم من منظور الآخر. أود أن أشير هنا أن الجيل الحالى من الباحثين الأجانب يبدو أنه على قدر أكبر من الجيل السابق في معرفتهم باللغة العربية تحدثاً وكتابة أيضاً، وذلك على عكس الوضع معى مثلاً، حيث تعلمت اللغة العربية من خلال ممارستي للعمل الحقلي. أما بخصوص مسألة المنظور الأجنبي/المحلى في الدراسات الانثروبولوجية أو الاجتماعية عامة، فأنا أراه مهماً ويحتاج إلى مزيد من الدعم، وقد تبنيت أنا شخصياً هذا الاتجاه كما هو واضح في عملي المشترك مع الدكتورة ثريا التركي، وهي سعودية. ولا تنس أيضاً أننى قد اشتركت معك في الماضي في تحرير وتقديم ورقة عن التنمية الزراعية. وأود أن أضيف أيضاً أن على الباحث الأنثروبولجي ألا يقوقع نفسه في إطار تخصصه التقليدي، بل عليه أن يتخطى ذلك مستفيداً مما تقدمه العلوم الأخرى من مفاهيم ومناهج وموضوعات وثيقة الصلة بحياة الإنسان اليومية. ولقد استفنت إنا شخصياً من التعاون مع زملاء في الجامعة وخارجها من خارج تخصصي، وأود أن أرى أيضاً الأعمال الأنثروبولوجية تحظى باهتمام مماثل من التخصصات الأخرى.

#### حسين:

كلام طيب، ولكن لي سؤال بوصفك عضواً إدارياً في قسم الشرق الأوسط بالجمعية الانثروبولوجية الامريكية وهي جمعية تضم أعضاء من شتى بلدان العالم وليست مقتصرة على الامريكيين؛ وكذلك لاعتزامك تنظيم حلقة نقاش في الاجتماع القادم لها عن توجهات البحوث الانثروبولوجية في الشرق الأوسط كما سبق أن نكرت، فهل لك أن تذكر لنا بعض أفكارك حول هذا الموضوع؟ وبالمناسبة فقد سبق لمجلة البحرين الثقافية (عدد رقم 22/ اكتوبر 1991) نشر ترجمة لوجهة نظر الزميل الانثروبولوجي الأمريكي المعني بدراسات العالم العربي والشرق الأوسط ديل أيكلمان (Dale Eickeiman) حول هذا الموضوع، وكما وربت في كتابه Middle East and Central Asia"

### دونالد:

لا أعتقد أن عندى إجابة وافية عن هذا السؤال، ولكن على أن أقدم لك بعض الملاحظات، أولها أن قسم الشرق الأوسط في هذه الجمعية صغير جداً مقارنة بالأقسام الأخرى المعنية بمناطق مثل أمريكا اللاتينية أو الشرق الأقصى، وهذا القسم حديث أيضاً. هناك حالياً شعور بالإحباط لدى كثير من الأنثروبولوجيين المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط لما يجري في المنطقة من أحداث عنيفة، إلا أن أصواتهم المعارضة لا تلقى ترحيباً من واضعى السياسة الخارجية الأمريكية وبعض المفكرين. هناك ولا شك حاجة إلى توسيع دائرة المراكز والأقسام المعنية بدراسات العالم العربي والشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية، كما أن هناك وللأسف نقصاً وظيفياً واضحاً في هذا التخصص. أما بالنسبة لما جاء في مقدمة كتاب إيكلمان فإني أختلف معه مثلاً في اعتبار أشخاص مثل إبوارد لين Edward) (Lane) أو ويسترمارك (Westermark) أو روبرت سميث (Robert Smith) أو ديكسن (Dixon) وغيرهم أنثروبولوجيون بالمعنى المتعارف عليه، فهم في نظري ليسوا إلا رحالة ومستشرقين، وهم يمثلون مرحلة سابقة على العمل الانثروبولوجي المتخصص الذي بدأ في واقع الأمر في أوائل الستينيات بدراسات وكتابات أشخاص مثل روبرت فيرنيا (Robert Fernea) ولويز سويت (Louise Sweet). بدأت هذه المرحلة بدراسات إثنوجرافية وصفية التزمت فيها بالقواعد والأصول الأخلاقية التي وضعتها الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية.

#### حسين:

إن حالة الإحباط التي أشرت إليها بالنسبة لبعض الانثروبولوجيين الأمريكيين المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط تعكس في رأيي فشل معظم هذه الدراسات في تقديم صورة واقعية محايدة عن هذه المنطقة. لقد قرأت لبول كينيدى

(Paul Kennedy)، استاذ التاريخ بجامعة Yale وهو - كما تعلم - باحث وكاتب له شهرته الكبيرة قرأت له عبارة وردت في تعليقه على الكتاب الجديد لبرنارد لويس (Bernard Lewis)، وهو من أشهر الباحثين في تاريخ الشرق الأوسط، «أنه على الرغم من أهمية مادة الكتاب فإنها لم تساعد شخصاً مثل وزير الدفاع الأمريكي رامسفیلد (Rumsfeld) على تفهم أسباب ما حدث لأمریكا في سبتمبره. إن الزائر لكبرى مكتبات بيع الكتب في واشنطن يجد الآن جزءاً مخصصاً تُغْرَض فيه الكتب والإصدارات عن منطقة الشرق الاوسط والإسلام استجابة لشغف الأمريكيين بقراءة شيء عنها وعن هذا الدين، إذ إن الجهل بهما شائم وصورتهما الخاطئة والمختلفة ماثلة في الأذهان. ومع الأسف، لا يجد المُطَّلع على ما تعرضه هذه المكتبات سوى إصدارات كان قد صدر معظمها منذ سنوات عديدة ككتاب «القافلة» ومؤلفه كارلتن كون (Carlton Coon) وكتاب «العقل العربي» ومؤلفه - كما تعلم -رافائيل باتاي (Raphael Patai)، ذلك إلى جانب عدد من كتابات الرحالة القدامي وألمع الصحفيين بالمنطقة. وكنك المنكرات الشخصية لبعض الشخصيات، وأما عن الكتب الخاصة بالإسلام يجد الزائر كتباً لمؤلفين يُعرف عنهم عداؤهم للعرب والمسلمين مثل كتاب "Why 1 am not a Muslim" وكتاب "Sword Islam". أما الأعمال أو الكتابات الأنثروبولوجية المتخصصة فلم يعرض منها إلا كتاب أو كتابين وأحدهما "Islam observed" ومؤلفه - كما تعلم - جيرتز Geertz والذي يعرض فيه الممارسة الإسلامية في المغرب مقارنة باندونيسيا. وسؤالي الآن هل تجد الأمر مماثلاً أيضاً للوضع في أوروبا في حدود علمك؟ إن كثيراً من زملائي هنا يرون – وأنا أوافقهم - أن أوروبا تفهم العرب ومجتمعات الشرق الأوسط أكثر من أمريكا، وأن الدراسات الأوروبية الخاصة بالمنطقة تَتَّصِف بالعمق والمعرفة أكثر من مثيلتها الأمريكية. ما رأيك في ذلك؟ ولعل مقارنة مثلاً بين كتابات مليكل جلسنان Michael) (Gilsenen البريطاني وبديل إيكلمان الأمريكي عن الإسلام قد توضح لنا بعض الاختلاف في توجهاتهما الدراسية أو محتوى مادة كتاباتهما.

#### دونالد:

انا نفسي صدمت عندما وجدت أن الأنبيات التي تُعْرض في أمريكا بعد أحداث سبتمبر لا زالت تُقدم الصور البالية والانطباعات المتحيزة ضد المنطقة وشعوبها، فهي تعيد اجترار المواقف الاستعمارية القديمة. وفعلاً لقد طرح الناشرون والمكتبات كثيراً من المؤلفات السطحية والمتحيزة ضد الثقافة العربية التي أراد الأمريكيون تمرُّفها لجهلهم بها من قبل. هناك مع نلك جهود كبيرة تُبْذَل حالياً في أمريكا وأوروبا من قبل بعض البلحثين المتخصصين النين يحاولون الاتصال بالصحفيين وحثهم على تقديم إعلام متوازن عن المنطقة وشعوبها. هناك أيضاً قنوات اتصال فرُبّت على شبكة الإنترنت من قبل عدد من البلحثين والمفكرين، إلا أن تأثير ذلك لا يزال محدوداً، وحتى الجمهور المتحمس لقضايا العرب والدارسين للإسلام لا يزال أيضاً محدوداً للغاية. ومع ذلك فإن أصوات هؤلاء بدأ يرتفع شيئاً فشيئاً ويسرني أن أجد معظمهم من الانثروبولوجيين.

أما بالنسبة لأوروبا، فأنا لا أعرف حقيقة الوضع هناك، إلا أننى أعتقد أن الأوروبيين يفهمون الشرق الأوسط أفضل من الأمريكيين لاعتبارات جغرافية وتاريخية. إن لدى الأوروبيين أيضاً كثير من المراكز المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط التي يرجع تاريخها إلى أكثر من مائة عام. كذلك نجد أن شعوب الشرق الأوسط على اتصال أوسع نطاقاً ومعرفة أوثق بالمؤسسات التعليمية بأوروبا. لذا لا أستغرب مقولة تَفَوِّق أوروبا على أمريكا في تَفَهِّم واقع شعوب ومجتمعات الشرق الأوسط وفي التعامل معها. وأود أن أنكر في هذا السياق أن عدداً من البلحثين الأوروبيين المرموقين قد نزحوا إلى الولايات المتحدة وانضموا إلى أتسام براسات العالم العربي والشرق الأوسط يها، وريما يكتسب الجيل الصاعد من الباحثين الأمريكيين خبرة مشتركة يتفوقون بها على زملائهم الأوروبيين. أما بخصوص دراسات جلسنان وإيكلمان عن الإسلام، فأنا لا أعرفهما معرفة شخصية، ولكن أعتقد أنه إذا وُجدَ أي تباين بينهما فإن ذلك يُرَدُّ في المقام الأول إلى طبيعة المدخل الدراسي والخلفية الأكانيمية لكل منهما. فجلسنان البريطاني متأثر ولا شك بالأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تتخذ عادة من «المجتمع» أو «البناء الاجتماعي» مدخلاً الدراسة، في حين أن إيكلمان متأثر بالمدخل الثقافي وخاصة كما يراه جيرتز من حيث التركيز على دراسة الرموز والمعانى والتصورات الثقافية المحلية والأشكال المتنوعة للممارسة الإسلامية في الحياة اليومية للمجتمعات موضع الدراسة، ومن الطريف أنني كنت قد سألت طلبتي في الجامعة تقديم أرائهم بصدد تناول إيكلمان لدراسة الإسلام في كتابه والشرق الأوسط ووسط آسيا، الذي سبق أن أشرت إليه، وجاءت تعليقاتهم تُعَبِّر في معظمها عن ارتياحهم لتوضيحه التنوع المذهبي القائم بين الشعوب الإسلامية وإن كانوا قد أخذوا عليه التركيز على عرض مذاهب الأقلبات.

#### حسين:

حسناً يا دوناك، إشارتي إلى كتابات الزميلين جلسنان وإيكلمان لم يقصد منها التفضيل بينهما مطلقاً. فكالاهما باحثان يُشهد لهما بالعمل المنهجي والكتابات الجيدة. وطبعاً إن وجد اختلاف فغالباً برد – كما نكرت – إلى طبيعة مشكلة الدراسة ومدخلها النظري ومنهجية عرض مادتها. أود أيضاً أن ألفت نظر القراء أننا عندما نتحدث عن الدراسات الأوروبية للشرق الأوسط فهي لا تتصف بالتجانس أو أنها تسير جميعها على نهج ولحد، بل الأمر عكس ذلك تماماً، فالدراسات الدريطانية غير الفرنسية أو الألمانية، وهناك أيضاً تبايناً بين الأوروبيين في صلاتهم بمجتمعات الشرق الأوسط. فبعضهم مثلاً لم يهتم بها إلا حديثاً كما هو الحال بالنسبة للسويد والدنمارك. وفي هذا الصدد ينكر الأنثروبولوجي الدنماركي أولى هيرس Oly) (Herees في مقال نشرت ترجمته مجلة البحرين الثقافية (عدد أكتربر 1999) أن تدفق المهاجرين من بلدان الشرق الأوسط للعمل والإقامة في الدنمارك كان أحد الأسباب القومية للاهتمام بإجراء دراسات عن المهاجرين والجهات التي وفدوا منها. إن حركة الهجرة المتزايدة هي جزء من العولمة التي يرى عالم الاجتماع الشهير ومدير مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أنطوني جيدينز (Anthony Giddens) أنها تُحدث ولا شك تغيرات جوهرية في الحياة الاجتماعية والثقافية لشعوب العالم أجمع. والآن، هل تعتقد أن العولمة في صورها العديدة سوف تؤثّر إلى حد كبير في تشكيل أو إعادة صياغة توجه الأبحاث في الشرق الأوسط حاضراً ومستقبلاً؟ يو تالد:

# تتضمن العولمة في صورها العديدة حركة الناس والموسيقا والرياضة العالمية وغيرها، وهو موضوع يحتاج للعراسة وتتبع تأثيراتها. وأذكر أن مستيغن كاتون (Steven Caton) وهو أحد تلاميذي من جامعة شيكاغو عندما كنت زائراً بها، يُعد حالياً ورقة بعنوان "Where is the Middle East?"، ويتساءل فيها إذا كان الشرق الاوسط لا يزال ضمن حدوده الجغرافية أم أنه قد أصبع الآن مُغترباً في هذا العالم الواسع الأرجاء. هنك دراسات عديدة عن الهجرة السكانية الضخمة وعلى نطاق عالمي، ولدينا الامثلة عن هذه الهجرة في الخليج. علينا أن نرى كيف يتناول الباحثون هذه الخاهرة وتداعياتها في ظل العولمة والتغيرات الدولية الحالية والمستقبلية. وأنا شخصياً أميل إلى توجه آخر، وهو ألا تأخذنا ظاهرة الهجرة بعيداً عن دراسة ظاهرة الاستقرار. بمعنى أنه إذا كان هناك أقراد يهاجرون، هناك أيضاً

أقراد لا يهاجرون بل يقضون حياتهم بأكملها داخل قراهم أو في مدنهم ومع أسرهم. هذاك أيضاً كثيرون لا يستمعون إلى موسيقا «الرجي» أو يأكلون عند ماكنوناك مثلاً، هؤلاء الناس هم خارج حركة العولمة. وأخشى مع هذا الاهتمام الكبير بمسألة العولمة التى أصبحت بمثابة موضة البحوث محلياً وعالمياً أن يضيع الاهتمام بالناس العاديين المستقرين في ديارهم والمعتمدين على دخولهم وليس على ما يرد إليهم من العمالة الخارجية. إن دعوتي باختصار هي عدم نسيان المحلى وراء الاندفاع نحو العولمي في بحوثنا الأنثروبولوجية. وعلى كل حال وحتى بالنسبة لدراسات مهاجري الشرق الأوسط إلى الخارج فإنى أجد تقصيراً كبيراً في عدم إجراء دراسات عن العرب الذين هاجروا مثلاً إلى أمريكا اللاتينية أو جنوب الصحراء الأفريقية، ونفس الشيء أيضاً بالنسبة لليونانيين أو الإيطاليين النين كانوا قد هاجروا من أوروبا واستقروا في مصر إبان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والأمر ينطبق أيضاً على الفرنسيين الذين هاجروا إلى تونس أو الجزائر. لقد كانت هذه الهجرات جزءاً من العولمة القديمة والنظام الاستيطائي الأجنبي في المجتمعات العربية. كان قد بدأ أنثروبولجي سويدي اسمه «توماس جيرهولم» (Thomas Gerholm) دراسة عن الجاليات الأوروبية في الإسكندرية إلا أنه توفي قبل أن يكمل هذه الدراسة مع الأسف.

#### حسين:

على أية حال، فكما تعلم أن ظاهرة العولمة مسألة معقدة تتباين حولها الآراء، وإنها لم تتبلور بعد من ناحية تأثيراتها الثقافية على الشعوب، ولذا فهي موضوع يستدعي مزيداً من الحوار والدراسة لاوجهها العديدة وتداعياتها المركبة. ولعلني أوضح للقارئ هنا أننا يجب ألا ننظر إلى العولمة باعتبارها حركة ذات اتجاه واحد؛ أي من الغرب إلى باقي العالم، فهي حركة ذات اتجاهين. فالمهلجرون من المشرق إلى المغرب لهم تأثيرهم أيضاً إذ إنهم يحملون معهم أفكاراً وتقاليد وسلوكيات خاصة بهم، ولعل نلك واضح في التأثير الذي أحدثه المهلجرون الأفارقة على المجتمع الفرنسي. والأن يا دونالد، انتقل بك إلى موضوع أخر غير توجهات الدراسات الانثروبولجية عن الشرق الأوسط في ظل العولمة وليكن خبرتك التدريسية، هل لك أن تحكي لنا عن هذه الخبرة بصفة عامة، وعن تدريس مادة الانثروبولوجيا الثقافية بصفة خاصة.

## يوثالد:

الأنثروبولوجيا الثقافية متطلب جامعي، وهو مدخل عام للأنثروبولوجيا، وتدريس الأنثروبولوجيا في مصر يشكل تحدياً كبيراً في واقع الأمر، لأن الانثروبولوجيا لا تزال غير معروفة لدى كثيرين حتى في النوائر الاكاديمية والعلمية المحلية، والعالمية أيضاً. فالفكرة السائدة عن هذا الفرع من الدراسة اهتمامه بالآثار القديمة وتطور الإنسان والحفريات وما شابه ذلك. وعلى أية حال، فإن مادة تدريسي للأنثروبولوجيا الثقافية تختلف من عالم إلى آخر لاهتمامي بربط موضوعاتها بما يحدث من تغيرات وأحداث في عالمنا المعاصر. وبصفة عامة، فأنا أركز على أهمية المجتمع والثقافة في تشكيل سلوكياتنا وفي فهمها أيضاً. أوضح لطلابي أيضاً كيف أن الأنثروبولوجيين يناهضون العنصرية، وينظرون إليها باعتبارها موقفاً اجتماعياً يُرَدُّ إلى الثقافة وليس إلى عوامل أو صفات أو ملامح بيولوجية. وهذا الموقف الأنثروبولوجي يَجدُ ترحيباً من الطلاب، ويساعدهم على التكيف والتسامح في صِلَاتِهم بالشعوب الأخرى أو حياتهم في مجتمعات وثقافات مخالفة لهم. وإلى جانب مسألة «العنصرية» أتناول في تدريس مفهوم النوع (Gender)، وهو موضوع جديد لم نتطرق إليه إلا حديثاً جداً. ومن خبرتي وجدت أن طلابي يتفهمون جيداً موضوعات القرابة والزواج وما يندرج تحتهما من أنماط وتقاليد، وذلك على عكس الطلاب الأمريكيين الذين يجدونها صعبة الفهم. وإلى جانب هذه الموضوعات أهتم أيضاً بتضمين المادة التدريسية مسألة الاستعمار والاستيطان الأجنبي وتأثيرهما السلبي على ثقافات الشعوب المستعمرة. ومن الطريف هنا أن الكر أن الأنثروبولوجيا التي كانت قد بدأت مرتبطة بالحركة الاستعمارية للغرب هي أكثر العلوم الاجتماعية الغربية الآن مناهضة لها في جميع صورها القديمة والحديثة على حد سواء. وفي إيجاز، أقول: إن الرسالة المهمة التي . أحرص على تقديمها في تدريسي للأنثروبولجيا عبر السنوات هي تفهم وتقدير التنوع الثقافي والاجتماعي لشعوب العالم، وأن دراسة الآخر تفيد في فهم الذات ودلالتها. هذا فضالاً عن أهمية مفهوم والثقافة، في حياتنا اليومية لأن الثقافة مكتسبة وليست قدراً بيولوجياً حتمياً يصعب علينا تغييره.

#### حسين:

إن اهتمامي بالسؤال عن تدريس مادة الانثروبولوجيا الثقافية برجه خاص يُرَدُّ إلى أن الأمر يقتضي أن تضيف إلى الأساسيات من المفاهيم والمناهج والموضوعات التقليدية ذات الصلة بالنظم الاجتماعية ما هو جديد ومتصل بقضايا عالمنا المعاصر وتداعيات حياتنا المتغيرة، فقد اطلعت على كتاب صدر حديثاً (يونيو 2002) بعنوان «الانثرويولوجيا والعولمة: الانثرويولوجيا الثقافية في القرن الحادي والعشرين، Anthropology and Globalization: Cultural والعثرين (Anthropology in the 21st Century) قد ضَمَّنه موضوعات جديدة ومخالفة إلى حد كبير لما درج على (Lewellen في الكتب الدراسية لهذه والمحددة، وأتكر من بين هذه الموضوعات: «الهجرة المصدية، القرويون في عالم التمدن، الهوية، والعنصرية.... إلغه أتفهم طبعاً أنه لا يمكن تدريس كل هذه الموضوعات، ولكن الفكرة أساساً هي تقديم الجديد والمناسب يمكن تدريس كل هذه الموضوعات، ولكن الفكرة أساساً هي تقديم الجديد والمناسب لهذه المادة التي أدرجت على نطاق واسع الأن بوصفها احد المتطلبات الجامعية في كثير من الجامعات العربية. وأسائك الأن هل وجنت فرقاً في التدريس للطلاب العرب والطلاب الامريكيين في الفترات التي عملت فيها استاذاً زائراً في بعض الجامعات الامريكية؟

#### دونالد:

أولاً... أتفق معك يا حسين من نلحية ضرورة طرح موضوعات جديدة سواء الكان نلك في تدريس الانثروبولوجيا الثقافية ام إجراء البحوث الانثروبولوجية عامة. ومن المهم أيضاً أن يتحقق نوع من التوازن بين الخبرة والمعرفة القديمة والإثارة التي تتضمنها الموضوعات الجديدة ذات الصلة بعالمنا الجديد العولمي والمتعدد الثقافات. أما من ناحية الطلاب، فأنا أعتبر طلاب الجامعة الأمريكية (ومعظمهم من المصديين إلى جانب أعداد أخرى من منطقة الخليج وأقريقيا وآسيا) على مستوى لا يقل مطلقاً عن طلاب أرقى الجامعات الأمريكية، وهم – في رايي – يشكلون أعز ما تملك الجامعة الأمريكية وهم على دراية ما تلحله الخارجي تُقوق الطلاب الامريكيين.

#### حسين:

شهادة طبية هذه لطلابك يا دونالد سوف يسعدون بها. ولننتقل الآن إلى عملك الاستشاري وأسائك أن تعطينا فكرة ولو موجزة عن هذا الجانب، وأن تخص بالنكر عملك الاستشاري بالكويت.

#### نوثالد:

لقد أتيحت لى فرصة العمل بوصفى استشاريا للجانب الاجتماعي لعدة مشروعات تنموية في السعوبية ومصر. وكان العمل في معظم الحالات مشتركاً مع زملاء من تخصصات أكاليمية وفنية متنوعة كالاقتصاد والهنيسة وإبحاث التربة والمياه، اختص أحد هذه المشروعات بدراسة الموارد المائية والتنمية الزراعية بالسعودية، وتناول مشروعاً آخر التنمية السياحية والاقتصاد المحلى في مدينة الأقصر الأثرية بمصر العليا. أنكر أيضاً مشروعاً ثالثاً خاصاً بتنمية منطقة حدرة المنزلة بمصر. إن العمل في هذه المشروعات وغيرها كان مفيداً ومثَّل في واقع الأمر تحدياً كبيراً لي بوصفة عملاً يشترك فيه أقراد من عدة تخصصات، ولَّذا فقد تعلمت منه كثيراً من الناحية العملية. ومع الأسف، فقد وجدت هذا العمل محبطاً في نهاية الأمر، وسبب نلك أن عملاً جاداً قد أنجز، وأن تقارير فنية قد أعنت ونوقشت مع المستولين إلا أنها لم تُجُدِ نفعاً ووضعت جانباً، على الرغم مما بُنِل فيها من جهد ووقت وتكلفة. أما بالنسبة للكويت، فكانت استشارة تخص معهد الأبحاث الكويتية، وكانت عن المشروعات الترفيهية في أراضي بَر الكويت، قدمت هذه الاستشارة في عام 1986 ولمدة قصيرة، أعددت خلالها مشروع دراسة لاستقصاء أقكار الناس عن طبيعة تأثيرات المشروعات الترفيهية أو نتائج إقامتها في بر الكويت وكذلك استطلاع آرائهم بالسبل التي يمكن بها حماية البيئة والحفاظ عليها، ولا أدرى ماذا تم إذ لم يحدث من جانبي تتبع لها.

#### حسين:

شكراً لهذا الموجز، وكم أود أن أسترسل معك في الحديث عن موضوعات أخرى إلا أنني أرى أن نكتفي بهذا القدر هذه المرة وآختم هذا اللقاء بسؤالين أولهما: مَنْ بين الانثروبولوجيين أو المتخصصين في العلوم الاجتماعية أو المفكرين عامة كان له أو لهم تأثير على توجهك الاكاليمي؟

#### دويثالد:

عندما كنت طالباً في جامعة أوستن، ولاية تكساس تأثرت بالأنثروبولوجي دريتشارد آلمز، (Richard Adams)، وكان أحد رواد العمل الحقلي في أمريكا اللاتينية، وكان يدعو الانثروبولوجيين إلى عدم الاقتصار في دراساتهم على المجتمعات المحلية والدراسات القروية كما كان شائعاً حينتاك، بل عليهم أيضاً التوجه لدراسة المجتمعات المركبة، وكنت وقتها أدرس اللغة الاسبانية وأدابها، وعندما توجهت إلى جامعة كاليفورنيا للدراسات العليا التحقت بقسم الأنثروبولوجيا وفي الذهن اداء دراستي الحقلية في أمريكا اللاتينية، إلا أنه كان لمشرفتي الأكاديمية المكتورة لورا فادر Laura Nader تأثير كبير في تحويل اتجاهي إلى الشرق الاوسط، والسعودية بصفة خاصة. وإلى جانب آدمز ونادر تأثرت أيضاً بكتابات البريطاني السير أدموند ليتش Sir Edmund Leach وهو من الأنثروبولوجيين الاواد، ومن قرنسا تأثرت بكتابات ليفي شتراوس Levi-Strauss الاجتماعيين الرواد، ومن قرنسا تأثرت بكتابات ليفي شتراوس Eric Wolf ومنك آخرون أذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر أيرك وولف Shaker ومارفن هاريس Talal Asad وطلال أسد Shaker وشاكر سليم Shaker والكر من بينها مثلاً كتابات جيرتز وتوجهه المنهجي، فأنا أميل آكثر إلى الدراسات الخاصة بالاقتصاد السياسي والنظام العالمي والمجتمعات المركبة وارتباط ذلك بطبيعة الحال بالمستوى المحلي.

#### حسين:

هذه معلومات مفيدة في تتبع قراءة أبحاثك ومقالاتك ومعرفة الخط النظري والتوجه المنهجي الذي يشكل اهتماماتك البحثية وكتاباتك. والآن أوجه سؤالي الثاني والأخير، وهو سؤال تأملي إلى حد ما: كيف ترى تجربتك الانثروبولوجية والحياتية في المنطقة لمدة تعدت الآن الثلاثين عاماً؟

#### دونالد:

لقد ذهبت لدراسة البدو في السعودية لأن الصحراء قد استهوتني كالرحالة القدامي، ولكني وجنتها تجربة مثيرة وفريدة بالنسبة لي. إن الشيء الذي اكتشفته في حياتي في الصحراء واثر في كثيراً هم البدو انفسهم. لقد كانوا كرماء، ودودين، وفطنين، فلقد تعلمت منهم كثيراً عن مجتمعهم، وحياتهم، ومعتقداتهم، وعن نفسي أيضاً. لقد أحببت البَعمل، وكم استمتعت بالاشتراك مع شباب البدو في تتقلاتهم ورعيهم للإبل، فالصحراء لا تمثل بالنسبة لي مكاناً موحشاً ومغزلاً، بل إنه مكان مليء بالروابط الاجتماعية والحركة والصحبة. هذا من ناحية السعودية، ومن ناحية مصر فقد أتاحت لي فرصة العمل بالجامعة الأمريكية تحقيق رغبتي في دراسة طبيعة الحياة في مدينة عربية. وكنت اعتقد انني سامكث بالقاهرة لمدة محدودة إلا الامر لختلف تماماً وإصبحت القاهرة مقدي لمدة إحدى وثلاثين عاماً اليوم، فقد وجدت في القاهرة تسامحاً كبيراً للأجنبي وحرية له أيضاً، ولدي في القاهرة وبحدت في القاهرة مداوي في القاهرة

أصدقاء، ومعارف، وزملاء، بل أُستُ ايضاً، ولم تعد القاهرة بالنسبة لي مكاناً للدراسة الانثرربولوجية كما كنت أعتزم في البداية وإنما هي المكان الذي أعيش فيه واستمتع به. ودعني أوجز فأقول إذا كانت السعودية هي المكان الذي تم فيه تطبيعي عربياً، فإن مصر هي المكان الذي اتخنت منه وطناً.

#### حسين:

مشاعر طيبة ولا شك، ولا يسعني إلا أن أشكرك على هذا اللقاء. فلقد كان لقاؤنا اليومي تقريباً عبر البريد الإلكتروني فرصة طيبة لاستمرار الحوار بيننا وتدعيم صلاتنا وتوجهنا المشترك لخدمة الثقافة والمعرفة.

#### دوشالد:

شكراً لك يا حسين... لقد كانت تجربة جديدة بالنسبة لي أن أجري حواراً على هذا المستوى عبر الرسائل الإلكترونية. وأشكرك خاصة على أسئاتك المتبصّرة وما ضمنته أيضاً من معلومات شائقة، فلقد أثارت هذه الاسئلة عديداً من الموضوعات المهمة والقضايا الملكة، وأشعر أن بعض إجاباتي لم تكن تفصيلية على النحو الذي كنت اتمناه، إلا أنني آمل – إن شاء الله – تتبعها في مناقشات أخرى موسعة، وأود أن أعبر أيضاً عن شكري وتقديري لمجلة العلوم الاجتماعية لعقد هذا اللقاء الفكري ببينا، وإنه لشرف عظيم لي أن يتم نشره بالمجلة.





# الألفية المديدة: التمديات والآمال

استحدثت مجلة العلوم الاجتماعية باب «الالفية الجديدة: التحديات والأمال، بهدف استطلاع أراء البلحثين والمفكرين، كل في ميدانه، حول ما يعتقدونه أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية، فضلاً عن الأمال التي يرنون إليها ويتطلعون إلى تحقيقها مع قدوم الالفية الجديدة.

وقد قامت العجلة بنشر تلك الآراء تباعًا بدءًا من العدد (1) ربيع 2000. وتواصل العجلة في هذا العدد استكتاب طاقفة بارزة من أهل العلم والفكر والثقافة.

# محمود أحمد نحلة"

شهدت السنوات الأخيرة من الألفية الثانية لنهيار التوازن الدولي الذي كان قائما بين قوتين عظميين لكل منهما نظامه السياسي وفكره الاقتصادي، وتنظيمه العسكري. وجاءت الألفية الثالثة وقد سقط الاتحاد السوفييتي، وانفرط عقد منظومته الاشتراكية؛ فأتاح هذا الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفرد بالسيطرة على العالم، وأن تفرض هيمنتها عليه.

وقد تزامن هذا مع تعاظم الثورة العلمية والتكنولوجية وما حققته من تقدم مذهل في كل المجالات، ويخاصة المجالات الاقتصادية ووسائل الاتصال، فأتيح للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال منظمة التجارة العالمية التي تولت إدارة التجارة في العالم بنظلم صارم تُقرضُ العقوبات الرادعة على من يخرج عليه. ولخترقت وسائل الاتصال كل الحواجز التي كانت تتحصن بها الدول، حاملة معها قيم هذا القطب الأوحد الثقافية والاخلاقية والاجتماعية؛ بهدف

أستاذ العلوم اللفوية، ومدير مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الأداب، جامعة الإسكندرية، مصر.

فرض أتماط القيم والسلوك لا عهد للأمم بها رغبة في القضاء على خصائصها، وإفراغا لها من محتواها الحضاري، ونفعا بها إلى التبعية المطلقة، والانقياد التام. والويل لمن تسول له نفسه التمرد على ذلك فسوف تسحقه القوة العسكرية سحقا، أو يقتله الحصار الاقتصادي.

لقد أصبح شاغل دول العالم الآن هو كيف تحمي حضارتها الإنسانية وقيمها الأخلاقية، ومواردها الاقتصادية، ولغتها القومية من هذا السيل العرم الذي أخذ يكتسح كل شيء أمامه، متخذا من الإنترنت ووسائل الإعلام وسيلة لفيضان هائل من المعلومات تطفى عليه اللغة الإنجليزية مما يتُذر بهيمنة لغوية لا تقل خطورة عن الهيمنة الاقتصادية، وقد تؤدي— إن تُرك لها المجال — إلى فرض عُزلة لغوية وعلمية، وثقافية، وحضارية على أهل اللغات الأخرى الذين لا يتخذون الإنجليزية لغة لهم يدخلون بها إلى عالم أسطوري يجعل على مدّ اليد منهم كل ما يخطر على قلب بشر.

لقد شُغِل فقهاء اللغة من قديم بالتفكير في ابتداع لغة عالمية تخلى من عيوب اللغات البشرية، وما فيها من شنوذ، واضطراب، وتعقيد، يحدوهم إلى ذلك إيمان لا حدود له بسلطان العقل، وتقدير كبير للعلوم التجريبية، وانظمة الرموز الرياضية؛ فابتدع بعضهم لتحقيق هذا الغة صناعية تقوم على رموز لها قيم نطقية كما فعل مسن في فرنسا وولكنز في إنجلترا في القرن السابع عشر، ولعل أشهرهم البولندي زامنهوف (1887–1917م) الذي وضع سنة 1887 الاسبرانتو Esperanto، وهي لغة أتيح لها من الانتشار ما لم يتح لغيرها، فهي لا تزال تُدَرَّس في ثلاثين وهي لغة أتيح لها من الانتشار ما لم يتح لغيرها، فهي لا تزال تُدَرَّس في ثلاثين جامعة في العالم، ويستطيع التفاهم بها نحو خمسة عشر مليون شخص؛ لكن التفكير لم يتجه إليها لتصبح لغة الإنترنت، بل ظل للإنجليزية – لغة القطب المسيطر – السلطان الغالب؛ لان اللغة ليست الفلظاً وتراكيب تؤخذ منها دلالات فحسب، بل هي منظومة من تاريخ الامة، وثقافتها، وحضارتها، وقيمها، وعقائدها، وجدائها، وأعرافها الاجتماعية.

وإذا كان استخدام الإنترنت قد بدأ يؤدي إلى تطوير استخدام الإنجليزية ذاتها بما يبتدعه المستخدمون من أساليب للاختصار - توفيراً للوقت والمسلحة من مثل 4 U بدلاً من For you، ووسائل خطية للتعبير عن الانفعالات كالتعبير عن الابتسام بالرمز (--: والضحك بالرمز (((((--: والحزن بالرمز )--: والإغاظة بإخراج اللسان

بالرمز ص-: الخ. فقد أدى ذلك إلى تفضيل استخدام الحروف اللاتينية في الكتابة باللغة العربية عند الجمهور الغفير من مستخدمي برامج الحوار على البعد، ورسائل المحمول، وهو خطر بدأ يطل برأسه من جديد بعد أن حسم أمره قبل انتصاف الالفية الثانية.

ولعلَّ من أهم التحديات التي تولجهنا في الألفية الثالثة أن نجعل للغة العربية القصصى وجهها العالمي تنظيراً، وتطبيقاً، وتعليماً، بأن نربط منظومتها اللغوية والثقافية بتكنولوجيا المعلومات، وأن نرسم لها سياسة لفوية تتيح لها الاستخدام الواسع على السنة أبنائها الذين يزيد عدهم على مائة وخمسين مليوناً، فضلاً عن قريب من هذا العدد من أبناء الشعوب الإسلامية الذين يتكلمونها لغة ثانية، ويرون فيها لغة مقسسة جديرة بالتوقير والاحترام.

ومنها أن نعالج قصور وسائل المعلومات، ونقص الدراسات التقابلية، وضعف الإمكانات للوصول إلى ترجمة آلية نقيقة، تكفل نقل سيل المعلومات إلى اللغة العربية من أيسر سبيل، وفي اقصر وقت، واقل مجهود، كما تكفل نقل ثقافتنا الاصلية وحضارتنا العربقة.

ومنها تطوير أنظمة لتعليم اللغة العربية تحملها برامج تُبتُ عبر الإنترنت 
تيسيراً لتعليمها وتعلمها في إطار خطة محكمة لنشر القيم الحضارية والثقافية 
والأخلاقية والاجتماعية التي عبرت عنها اللغة العربية الفصحى عبر تاريخها 
الطويل، فما من شك في أن ثقافتنا العربية والإسلامية ثقافة إنسانية عميقة قامت 
على الحوار مع الآخر أخذاً رعطاء، ولم تحاول – حين واتتها الفرصة وهي في أوج 
مجدها – أن تفرض هيمنتها على الأخرين، بل تركت لهم حرية الاغتيار فيما 
يأغذون ويتركون، ولم تحاول أن تقيم عالماً يدور في فلك ثقافة واحدة، بل تركت 
للتنوع الثقافي والحضاري الحرية كاملة. وقد ظلت لفتنا العربية قادرة على مواكبة 
كل العصور بما تحمل من خصائص ذاتية ذات مرونة عالية، على نحو لم تستطعه 
أية لغة أخرى عبر هذا التاريخ الطويل.

إننا نامل أن تشهد الألفية الثالثة تضافر الشعوب العربية والإسلامية على جعل اللغة العربية قادرة على صد هجمات اللغة الإنجليزية عبر وسائل الاتصال العديدة بتقديم وصف جديد لانظمتها الصوتية والصرفية والنحوية وما بينها من علاقات وصفا يناسب البرمجة الآلية لها، وتكوين تكتل ثقافي واقتصادي تعبر عنه لغة واحدة هي اللغة العربية التي ينبغي أن تُجُعل لها السيادة المطلقة في أوطانها، وتطوير برامج للترجمة الآلية من لغات العالم المختلفة، وبخاصة الإنجليزية تتميز بقدر عال من الضبط والدقة بحيث تكون موضع ثقة الدارسين والبلحثين، وأن نفيد في ذلك من تجربة اليابانيين في مقاومة زحف الإنجليزية على لغتهم.

لقد أثبتت العربية الفصحى على من العصور أنها جديرة بأن تكون لغة عالمية بقدرتها على الانتشار في بيئات ثقافية وحضارية متباينة، وصمودها أمام التيارات السياسية والثقافية، والمحاولات الدائبة للقضاء عليها، فظلت باقية متصلة التاريخ على نحو لم يتع للغة أخرى في هذا العالم، ولعل هذه الألفية تشهد سطوع نجمها، وتفوق أهلها، والله الموفق والمعين.

#### أحمد البغدادي\*

لم تكد السنة الأولى للألفية الجنيدة تنتهي حتى نشبت حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب ببعد عالمي لم يحدث من قبل، حتى بدا الأمر وكأن موضوع «الإرهاب» هو الموضوع الأول والأخير، لكن حقيقة الأمر أن المالم يواجه في هذه الألفية ثلاثة تحديات أساسية تأتي على رأس الأولويات في أجندة القوى العظمى والأمم المتحدة: الإرهاب وحقوق الإنسان والبيئة، ويمكن إعادة ترتيب هذه القضايا المهمة وفقاً لظروف اللحظة الحالية التي يعيشها العالم الآن، لكن في اعتقادي أن قضية حقوق الإنسان هي القضية الاكثر تعقيداً، بمعنى أن موضوع الإرهاب يمكن معالجته بأساليب مادية مثل قصف أوكار الإرهابيين، وتجفيف الموارد المالية المغذية للجماعات الإرهابية والتشديد في مراقبة المشتبه فيهم، وذلك من خلال جهد دولي مشترك؛ الأمر الذي يؤدي إلى خفض درجة خطورة الإرهاب وبما يجعل الحدث الإرهابي استثناء وليس قاعدة في العالم.

كذلك الأمر مع قضية البيئة التي يمكن التعامل معها بشتى الوسائل الفنية والقرارات السياسية من تنظيف للأنهار والبحار ومراقبة درجات التلوث، ومنع السفن من رمي مخلفاتها في البحار والمحيطات، ومنع المصانع من تلويث الأنهار، وزيادة الوعي العام بأهمية توفير بيئة نظيفة صالحة للأجيال القائمة، وإنشاء

أستاذ الفكر السياسي الإسلامي، قسم العلوم السياسية، جامعة الكويت، كاتب صحفي في جريدة السياسة.

المحميات الطبيعية إلى غير ذلك من سنّ التشريعات القانونية والعقوبات الزراعية. ومن خلال هذه الوسائل والقوانين والعقوبات أمكن تحقيق درجات عالية من النظافة البيئية، كما أن الوعي العام بالبيئة قد ارتفع عالميا، وهناك إنجازات حقيقية في هذا المجال لا يمكن تجاهلها أو إهمالها.

لذلك أعتقد جازماً أن التحدي الحقيقي للعالم في الألفية الجديدة يتمثل في قضية انتهاك حقوق الإنسان، وبخاصة في العلاقات الدولية التي تصطدم دلخليا بالسيادة الوطنية، ودوليا بانعدام وجود المنظومة الأخلاقية في السياسة الخارجية بالدول، حيث تتحكم المصالح القومية للدولة في مسار السياسة الخارجية فيكون الكيل بمكيالين أو اكثر وفقا لتوجهات هذه المصالح. بل إن المستوى الخارجي أكثر دولية، كما حدث مع دولة جنوب أقريقيا حين تبنت سياسة التمييز العنصري أو مع الصية، كما حدث مع دولة جنوب أقريقيا حين تبنت سياسة التمييز العنصري أو مع المستحدة تتحفظ في علاقتها التجارية مع المعين بسبب موقف الأخيرة من قضية مين الإنسان. إذن تَحقق الكثير بالنسبة لهذه القضية في كثير من الدول لكن ما البحث والدراسة، وابرز مثال على ذلك موقف الولايات المتحدة الجائر من حقوق الإنسان الفلسطيني إزاء التاييد الأعمى للإرهاب الصهيوني في الأراضي المحتلة، وكذلك ضغط الولايات المتحدة الجائر من المحتلة، وكذلك ضغط الولايات المتحدة الجائر من المحتلة المخدة الجائر من المحتلة بالإنسان الفلسطيني إزاء التاييد الأعمى للإرهاب الصهيوني في الأراضي المحتلة، وكذلك ضغط الولايات المتحدة الجائر من الأخرى، وكذلك ضغط الولايات المتحدة المائر من المحتلة بالمناسمات المتحدة الإلاليات المتحدة الجائر من المحتلة بالإنسان الفلسطيني إزاء التاييد الأعمى للإرهاب الصهيوني في الأراضي المحتلة المحددة الإلاليات الأخرى، وكذلك ضغط الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي إزان الحرب الباردة للسماح لليهود بمغادرة الاراضي السوفيتية، في مقابل تجاهلها لحقوق الاقليات الأخرى،

التحدي الحقيقي للعالم اليوم يتمثل في كيفية توفير حقوق الإنسان لكل إنسان في كيفية توفير حقوق الإنسان لكل إنسان في كيفية توفير حقوق الإنسادة الوطنية وي مكان دون أن يقف في طريق نلك ادعاءات المصالح القومية والسيادة الوطائية والأديان والتقايد الانها تبتدئ بحق الحياة (منع المذابح) وتنتهي بحق العيش بكرامة دون اضطهاد أو تمييز، وما بين هنين الحقين العديد والعديد من الحقوق التي تحتاج إلى جهود عالمية الإقرارها وفرضها، دع عنك المشكلات الخاصة بالطفل والمرأة والمعاقين.

إن سعي العالم بقيادة الأمم المتحدة لفرض حقوق الإنسان على جميع الدول وعلى كافة المستريات، يمثل تحديا حقيقيا يحتاج إلى تضافر الجهود عالميا ضد الدول والمجتمعات التي تنتهك هذه الحقوق، خاصة أن معايير الانتهاك على مستوى الأمم المتحدة يختلف كثيرا مع معايير كثير من الدول بمعنى أن هناك دولاً تستخدم «الديمقراطية» في منع الحقوق السياسية للمرأة من خلال التصويت البرلماني، ومعالجة هذا النوع من «الانتهاكات» عسير للغاية، لأنه يُعد تدخلا في صلب سيادة الدولة.

لكن مع ذلك، تحمل الألفية الجديدة آمالاً عظاماً وآفاقاً رحبة لتطور حقوق الإنسان بوصفها مفاهيم وأسلوب حياة في كثير من الدول، بدليل أن معظم الدول تحولت إلى النظم الديمقراطية، ومعظمها يحاول «تبييض» صفحته في تقارير المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويكفي أن ننظر إلى ربع قرن خلفنا لنبدي فرحنا بالتطور الذي ألت إليه قضية حقوق الإنسان.

# أبو اليزيد العجمي

لا يختلف عاقلان على أننا سندخل الالفية الثالثة شئنا أو أبينا، لكن هناك فرقا 
بين أن ندخلها ونحن نعي قانون التعامل مع العالم فيها وبين أن نبقى رد فعل 
للأحداث فيها، واحترام الذات يقضي بأن ندخلها ونحن جهد فاعل لا شيء منفعل.

- ورؤيتي تتلخص في:
- 1 العالم في الألفية الثالثة.
- 2 واقعنا في الألفية الثالثة.
- 3 -- الأمال في ضوء التحديات وضرورة إصلاح الخلل.

أما واقع العالم في بداية الألفية الثالثة فأوضح من أن يبدل جهد في توصيفه. فهو عالم يحرص — مع وجود قطب واحد — على التكتلات السياسية والاقتصادية متمثلة في الدول الاوروبية والدول الصناعية وحلف الناتو وغيرها فضلا عن أمريكا بأحاديثها الحريصة على ألا تفقد العلاقات الحميمة مع هذه التكتلات ترغيبا لها وترهيبا. وكان العالم يحرص على هذه الخصيصة دعما للقوة، وتوفيراً للجهود التي يمكن أن تبذل في التشريم والصراعات.

وهو عالم يعمل وفق استراتيجية عديدة المناحي وطويلة الأجل كيلا يضيع الطريق من أقدام خطاء الحضارية حتى واو لم يكن هناك صراع مع حضارات

 <sup>\*</sup> رئيس قسم العقيدة والدعوة، كلية الشريعة، جامعة الكويت.

أخرى نظرا لضعفها في نظر العالم، أو لإمكانية احتوائها وشل محاولتها النهوض.

ولعل في الإصرار على الاستمرار في العولمة وتطبيقاتها على الرغم من كل المعارضات من الغرب قبل الشرق ما يؤكد طول النفس والدآب على تحقيق الاهداف الاستراتيجية. وهو عالم يتحرك بعلم وقوة يستثمرها لاحتواء الآخر أن السيطرة عليه وجعله تابعا ومقلدا، بون رعاية لحقوق هذا الآخر الدينية والثقافية فضلا عن الإنسانية، ولا يغرنك الشكل الخارجي لنداءات حقوق الإنسان، والحريات، ونحوها، فجميعها يظهر زيفه عند أول احتكاك مع مطالب الآخر المشروعة، والسبب الحقيقي وراء كل هذا أن العالم الغربي بعامة تحكمه فلسفة برلجماتية رأسمالية.

ونحن لسنا في مجال تقييم هذا الواقع بقدر ما تهمنا الإشارة فقط إلى وصف ملامحه التي تتصل بنا حين نريد أن نكرن شيئاً في هذا العالم في الفيته الثالثة.

فإذا جثنا إلى واقعنا في الألفية الثالثة فإن الصدق واحترام الذات يقضيان بالتعرف الأمين إلى ما نحن فيه قياسا على ما عليه الآخر الذي سنتعامل معه، وأول ما ينبغي تسجيله هنا هو أننا نحن العرب والمسلمين -- حين أثيرت مسالة الاستعداد للألفية الثالثة منذ سنوات بادرنا بترديد كلمات مؤداها الحاجة إلى العلم والتقنية وضرورة امتلاكهما. وكان هذا أمراً غائبا عنا ثم انكشف لنا، إذ الأصل أن العلم دين في حضارتنا، وأن الإبداع نهج عرفه العالم عن علمائنا ومفكرينا في بغداد أو قرطية، وما أمر دجابر بن حيان، ودابن سيناه وغيرهما بخاف علينا. وليت الصيحات التي أشرت إليها خطت خطوة واحدة نحو امتلاك العلم والتكنولوجيا، بل الواقع أنها فكرت في استثجار التكنولوجيا ظنا منها أن مستهلك المنتج الحضاري متحضر. فإذا تجاوزنا هذه الملاحظة مع آهميتها وجدنا في واقعنا كثير من الخلل الذي من تنبه إليه إلا حين رحنا نقارنه بالعالم الذي سنتعامل معه رضينا أو كرهنا.

فعلى حين شُوِّل الغرب منذ زمن بإعداد الفرد الذي سيدخل هذه الالفية تعليميا وعقافيا بل دينيا لم نُشْغل نحن بمثل هذا، ولم تتعاين عندنا جهات التعليم والتربية والمدرسة والبيت والإعلام والمؤسسة الدينية والمؤسسة الثقافية، بل لا أبالغ إذا قلت يهدم بعضها عمل الآخر، الأمر الذي أنتج فردا عربيا ومسلما به كثير من السلبية وعدم تحمل المسئولية وتمزق الانتماء والجهل بأمور الدين، لانه لو علم دين حقا لأدرك أن العلم دين كما قال الإمام مالك بن أنس: وإن هذا العلم دين

فانظروا عمن تأخذون دينكم، وبالمناسبة العلم هنا هو كل معرفة مُحقِّقة لمصلحة الحياة والأحياء.

وعلى حين وصل الغرب إلى أهمية التكتل والتجمع فكان ما نراه من تجمعات وتوحيدات حتى في العملة الأوروبية كنا نحن نقطع الأواصر ونجعل من أنفسنا أمماً يُدّعي كل جزء فيها أنه الأمة وأن حاكمه هو أمير المؤمنين، ونسينا أننا أمة واحدة لها طبيعة ولها رسالة، وأية مخالفة لهنين الوصفين نجني ما نحن فيه الآن.

وترتب على هذا تراجعنا في باب الإسهام الحضاري فضلا عن اعتبار العالم وتقديره لنا، وراح العالم يخطط وكاننا لسنا موجودين:

ويُقْضَى الأمْنُ حِينَ تَغِيبُ تَيْمٌ ولا يُسْتَشْهَنُونَ وهُمْ خُضُورُ

أما عن ضياع الاستراتيجية وطول النفس فحنّث ولا حرج عن عشوائية كثير من الأمور في حياتنا بكل جواتبها، وكأننا لا نؤمن بالتراكم المعرفي، بل كل من يلي أمرا جديدا عليه أن يهدم سلفه، وأن يبني على انقاضه. وكأنى بنا وتحن في هذا الماقع لا نقرأ ولقع العالم الذي سنتعامل معه، ونكتفي بأن نعلن أنه عدو لنا يتربص بنا، دون أن ندرك لِمَ ينجع في تحقيق أهدافه وفق خطته المنبعثة من استراتيجية يعمل لها اللاحق كما عمل لها السابق.

أما عن الآمال على ضوء التحديات فأبادر بنفي تهمة قد أتَّهم بها، وهي التشاؤم والإحباط، فأقول: لست متشائما ولا محبطا ولكنني واقعي النظرة، ينبغي أن نعرف أولا أننا مرضى كي يسهل الشفاء بعد الذهاب إلى الطبيب، وينبغي أن نعرف شروط المسابقة كي نحرز فيها فوزا أو تعادلا على الأقل.

وعليه فالأمر عندنا ليس آمر شراء تقنية بقدر ما هو أمر من سيطبق هذه التقنية!! وهنا لا بد من الاستفادة من تراثنا في بعث فاعلية الفرد، مستفيدين مما عند الغرب من صواب، ولتكن الدعوة إلى كل مؤسسات التربية والإعداد أنه لا بد من التعاون كي يتخلص الفرد من أمراضه التي تعوق دخوله الألفية الثائلة ليكون شخصا فاعلا، ولتُقلَم مؤسساتنا أن الغرب تتعاون فيه كل القوى: «التبشير» و «الاستعمار»، للوصول إلى هدف واحد.

وكنلك فإن خلل ترتيب الأولويات ينبغي أن يُعالج على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وليس بخافٍ علينا حجم الإنفاق في التعليم مقارنة بالإنفاق في التسليح وغيره. كذلك لا نستطيع أن نكون فاعلين في هذه الآلفية ونحن جزر منعزلة، كلُّ يدَّعي أنه أمة، ثم مع هذه التجزئة نشكو من قوة غيرنا وتوحده ضدنا.

أولا فلتعلم الأمة أن الله خلقها أمة واحدة، وأن التاريخ يشهد أن هذه الأمة لم تفقد مكانتها ومكانها إلا حين تمزقت، وحسبك أن تتذكر أن سقوط بغداد عام 656هـ جاء بعد عصر الدويلات، وأن سقوط الاندلس جاء بعد عصر ملوك الطوائف. خلاصة الأمر أن التحديات المفروضة علينا كثيرة، لكن الوعي بالتاريخ يؤكد أن الانتصار عليها ممكن وذلك بأن تُغنى بتربية فرد فاعل بكل ما تعنيه هذه الكلمة «التربية» من جوانب عقلية وروحية وجسدية.

وأن نُعنى بتفعيل هذا الفرد عن طريق تعريفه بقيم الانتماء والمسئولية والإصرار والتعاون ونحوها مما طُبُق وصَعُ في حضارتنا الإسلامية العربية. كذلك لن ندخل الألفية الثالثة جزرا منعزلة بل لا بد من إدراك قيمة الوحدة الفكرية والسياسية والاقتصادية؛ لأنها سلاح بفعل الأسلحة الأخرى التي نتعلق بالفرد والإمكانات التكنولوجية والتقنية.

كل هذا لا يتم ولا يثمر جهداً طبياً إلا بضطة واضحة المعالم يدرك كل فرد وكل دولة أن تحقيقها هو تحقيق للذات العربية المسلمة. والله المستعان.



# تقاريس

# ندوة الثرق والفرب: نمو فهم أنطل

#### عرض: يعقوب يوسف الكندري"

ضمن سلسلة لقاءات نظمتها كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكريت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العام الدراسي 2001/2001، اختتمت الكلية نشاطها الثقافي بإقامة ندوة "الشرق والغرب: نحو فهم أفضل" خلال الفترة من 13–13 مايو 2002. فقد حرصت الكلية على أن تكون هذه الندوة هي مسك الختام لمجموعة اللقاءات والانشطة والمحاضرات التي قامت بإعدادها والترتيب لها خلال الموسم الثقافي لهذا العام. فقد استضافت الكلية مجموعة من رجال الفكر والعلم والشخصيات السياسية لمناقشة أبرز التحديات والعواقب والتاثيرات السياسية العديدة الحدادي عشر من سبتمبر.

غقدت الندوة تحت رعاية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الشيخ سالم الصباح السالم الصباح كما حضرتها مديرة الجامعة الإستاذة الدكتورة فايزة محمد الخرافي، وترأس اللجنة التنظيمية لها عميد الكلية الدكتور علي أحمد الطراح. ويدات الندوة بكلمات استفتاحية لراعي الحفل ومديرة الجامعة وعميد الكلية أبرزت من خلالها مجموعة من مفاهيم الساعة المتمثلة في مفهوم الإرهاب، وتشابك المصالح العالمية، واللقاء بين الثقافات الإنسانية والتعاون والحوار، وتبادل لقاء الفكر والراي، والتعليش، ونبذ التعصب، إضافة إلى التركيز على أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من أحداث أثرت في النظام العالمي واتجاهه.

تضمنت الندوة سبع جلسات تم من خلالها عرض أوراق ومداخلات ومناقشات عديدة من قبل مجموعة من المفكرين البارزين في الوطن العربي والغربي ونخبة من الساسة والسفراء وأصحاب الرأي. شمات الندوة مشاركة خمسة عشر متحدثا تم

قسم الاجتماع والخامة الاجتماعية، كلية العليم الاجتماعية، جامعة الكريث.

تقسيمهم على جلسات الندوة السبع والتي انعقدت في قاعة السفير في فندق سفير بالاس في منطقة الرقعي. ودارت مجمل هذه الجلسات حول تحديد طبيعة العلاقة بين كتلتى الشرق والغرب وبين الثقافات الإنسانية وذلك من أجل فهم أفضل وأشمل لمدارك هذه العلاقة ومحدداتها والوقوف على جوانبها العديدة. فقد اسْتَهلت الندوة فاعلىاتها بالحلسة الأولى الاستفتاحية والتي ترأسها محافظ الفروانية الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج الصباح، وضَّح من خلال افتتاحه للندوة الرئيسة التوترات الكبرى المتصاعدة حدتها في عالم اليوم والتي تنذر بالخطر على هذا العالم، مبينا أن التصادم ببن المضارات ينعكس أثره السلبي على عالم اليوم المتوتر. ثم ترك المجال للمتحدث الرئيس في الندوة رئيس التحالف الحاكم ورئيس حزب من أجل البوسنة، ورئيس حكرمة البوسنة السابق سعادة حارث سيلاجيتش الذي قدم محاضرته تحت عنوان "بين الشرق والغرب"، حيث أكَّد فيها على أن الصراع بين الشرق والغرب ناتج عن عدم توفر ما أسماه بالمعلومات الكافية للأطراف المتصارعة سواء أكانت هذه المعلومات معلومات تاريخية أم جغرافية أم أيديولوجية مشيرا إلى زوايا ومحاور كثيرة للاتفاق بين الحضارة العربية والغربية. وقد بين أن عدم الفهم الصحيح للآخر هو سبب هذا الصراع بين المصالح راقضا مصطلح المسراع بين الحضارات. وقد أشار في هذه المحاضرة إلى بعض الأمثلة في عالم اليوم وبعض من أنواع الصراعات العالمية الدائرة مثل قضية البوسنة وما نتج عنها من صراع ونزاع عالمي بين ثقافتين متباينتين.

أما الجلسة الثانية الصباحية، فقد ترأستها نائبة مديرة جامعة الكريت للتخطيط، الدكتورة موضي الحمود، والتي تحدث بها «تم نبلوك Tim Neblock" رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة إكستر بمحاضرة حملت عنواناً خاصا عن نشأة الفهم الغربي للإسلام The Evolution of Western الشهرة الفهم الغربي للإسلام Understanding of Islam" والشرق وبخاصة تلك العلاقة التجارية المميزة. وأشار أيضا إلى أن المسلمين المقيمين في بريطانيا يشكلون عوامل اتصال بين الشرق والغرب، وأن الذي عزز من وضع الحضارة الإسلامية داخل بريطانيا وجود هذا العدد الكبير من المسلمين مناك. أما المتحدثة الأخرى في الجلسة الصباحية الثانية، فكانت أستاذة العلوم مناك. أما المتحدثة الأخرى في باكستان مسرات كادم Mossarat Qadim والتي

قدمت محاضرتها الموسومة بالغرب وفكرته عن الإسلام The west and its image" الماستة المن الغربيين، وأدار الباحثة إلى النظرة السلبية للإسلام عند بعض الغربيين، وعلى أنه العدو للثقافات والحضارات الغربية، مؤكدة على أهمية بناء علاقات صداقة وبنذ الاختلافات في عالم اليوم. واستشهدت الباحثة بأن العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت قد خلق فجوة كبرى في المجتمع المسلم وأثر على اتفاق هذا المجتمع في مولجهته للتحديات العالمية.

وعُقدت الجلستان الثالثة والرابعة في الغترة المسائية، ففي الجلسة الثالثة التي ترأسها وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الاستاذ سليمان ماجد الشاهين، تحدث فيها استاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية ومدير المعهد العالمي للدراسات الإسلامية رضوان السيد عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعلاقة بين الإسلام والغرب بعد هذه الاحداث تحت ورقة بعنوان "الامريكيون والعرب والإسلام: تطورات الخطاب بعد 11 سبتمبر". وأشار الباحث إلى طبيعة هذه العلاقة التي ازدادت سوءاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبخاصة من قبل النخب السياسية والثقافية التي ظهرت بشكل واضح في الخطاب السياسي ووسائل الإعلام المختلفة. ومن منطلق ثقافي، تحدث في الجلسة نفسها الامين العام للمجلس الرطني للثقافة والفنون والأداب وأستاذ علم الاجتماع محمد الرميحي، من خلال الرطني بين المجتمعات الإنسانية المختلفة، مركزا على المفاهيم الخاصة بالهوية، واللغة، والانحسار الثقافي محنوا من أن افتقاد الحوار هو قصور ثقافي، ومن أن الثقافة المحفزة للتنمية هي تلك الثقافة المبنية على قبول الآخر.

ثما الجلسة الرابعة المسائية، فكانت برئاسة وكيل كلية الآداب في جامعة القاهرة وأستاذ علم الاجتماع محمود الكردي، شارك فيها متحدثان رئيسان هما استاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت غانم النجار، إضافة إلى ممثل الكويت في البنك الإسلامي للتنمية والكاتب الصحفي فيصل الزامل. عرض «النجار» ورقته المعنونة "الشرق والغرب وحقوق الإنسان" موضحا من خلالها جانبا مهما في علاقة الشرق والغرب متمثلة في فهم حقوق الإنسان وما لقيه هذا المفهوم من امتمام بالغ في الوقت الحاضر، والذي تأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية الحديثة، وأشار إلى أن حقوق الإنسان تأخذ بعدا

واحدا في جميع المجتمعات الإنسانية موضحا أنه وعلى الرغم من عمومية هذا المفهرم للثقافات الإنسانية الشرقية والغربية المختلفة، فإنه أصبح وكانه صناعة غربية. أما الورقة الأخرى التي قدمها الزامل في الجلسة نفسها، فكانت تحت عنوان: "الشرق والغرب وبور العامل الاقتصادي في بناء فهم جديد"، حاول الباحث من خلالها التركيز على الجانب الاقتصادي وبوره في بناء العلاقة بين الثقافة الشرقية الغربية. وبين الدور البارز للاقتصاد، وما قام به من رسم للتوجهات العامة للمجتمعات الإنسانية.

أما اليوم الثاني للندوة، فقد تم تقسيمه أيضا إلى فترتين صباحية ومسائية. أدار الجلسة الخامسة الصباحية وكيلة وزارة التعليم العالى الاستاذة الدكتورة رشا الصباح، وشارك فيها عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة قطر عبدالحميد الأنصاري بورقة عنوانها " من أجل حوار عقلاني بَنَّاء مع الآخر "، وشارك فيها أيضا عضو مجلس الشعب المصري وأستاذ الفقه الإسلامي في جامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية عبدالمعطى بيومى بورقة حملت عنوان "عوامل اللقاء بين الإسلام والشعوب والاديان". فقد ركز الأنصارى في ورقته على أهمية الحوار وضرورته، وأهمية التعايش والتفاهم الإنساني. وأكد أيضا على رفضه كافة أشكال التعصب وعدم التسامح وفرض ما يسمى بالثقافة الواحدة محددا أشكال الحوار بنوعين: المتمثل في الحوار الداخلي، والذي يشمل كافة أفراد المجتمع وتنظيماته، والحوار الآخر الذي اسماه بالحوار الخارجي والمتمثل في التواصل بين الثقافات المختلفة. ومن جانب آخر ركز «بيومي» على الجوانب التاريخية للقاء الإسلام مع بقية الشعوب مؤكداً على الخلفية التاريخية للعلاقات المشتركة بين المسلمين والغرب، وكيفية حدوث التبادل الثقافي والحضاري عبر العصور الإسلامية المشرقة. فالشرق والغرب قد التقيا تقافيا على مر العصور الماضية بدور تكاملي مميز وليس هناك ما يمنع من تعزيز هذا اللقاء في الوقت الحاضر.

أما الجلسة الصباحية الأخرى والمتمثلة في الجلسة السائسة للندوة والتي ترأسها الكاتب الصحفي سامي المنيس، فقد اشتملت على ورقتين أيضا، كانت الورقة الأولى بعنوان: "التفاعل الحضاري بين الشرق والغرب" وقدمها وزير الثقافة اليمني السابق وعضو المجلس الأعلى لجامعة صنعاء وأستاذ الفقه عبدالملك المنصور والتي أشار من خلالها إلى أن التفاعل بين الحضارات والثقافات الإنسانية

ما هو إلا نتاج وصنع البشر وتتبادل المنافع فيها وتتوارثها. وقد اكد على أن جميع المحضارات تتفاعل تاريخيا وتبني هذا التفاعل في الوقت الحاضر مهما لفتلفت فيما بينها. أما الورقة الأخرى فكانت تحت عنوان "الإسلام والغرب: دورات من الحوار والصدام" تحدث فيها أستاذ علم الاجتماع من جامعة بسكرة في الجزائر ديلة عبدالعالي عن النظرة العدائية للغرب من قبل البعض. وقد عرض البلحث تجربة الجزائر والعمليات الإرهابية الممارسة من قبل العرب انفسهم دون تحميل الغرب تبعات هذا العدوان والإرهاب. وأكد على أهمية نقد الذات قبل الترجه للأخرين والإشارة لهم بأصابع الاتهام.

واختتمت الندوة جاساتها بالجاسة السابعة والأخيرة والتي ترأسها عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالمحسن المدعج، حيث تضمنت الحلقة النقاشية المسائية مشاركة مجموعة من النواب المسلمين البريطانيين في مجلس العموم البريطاني والتي عقدت تحت عنوان: "الإسلام في بريطانيا"، فقد أوضح المتحدثون فيها طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الجماعات الأخرى بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، ومدى تأثير هذا الحدث على المسلمين في بريطانيا بالتحديد من جهة، والتأثيرات العالمية التي عقبت الأحداث على المسلمين بشكل عام، وبخاصة تلك العمليات الصهيونية والإرهاب الممارس من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من جهة تخرى. وإكد النواب على أن الإسلام بريء من الإرهاب، وأنه على النقيض من ذلك يُقد سمة ملازمة للحكومة الإسرائيلية وممارساتها في الأراضى المحتلة، وأشار النائب محمد سارورا إلى خرق إسرائيل الدائم لقرارات الأمم المتحدة وقتل الأبرياء، وحث على ضرورة وجود ضغط عالمي على الدولة الإرهابية المتمثلة في إسرائيل. وقد أشاد النائب اللورد «أنم باتل» بالتسهيلات المقدمة من الحكومة البريطانية للمسلمين ورجال الدين، موضحا نور العلاقة الإيجابية الصحية السائدة. وقد أكد من جانبه العضو محمود رياض على أن التجمع الإسلامي في بريطانيا هو تجمع فاعل يعمل ليكون له دور بارز ومهم في النظام السياسي في بريطانيا. واختتم النائب خالد محمود قائلاً إن المسلمين في بريطانيا يتمتعون بكامل الحرية وأنهم أصبحوا أعداداً غير قليلة، وأن بريطانيا تتعامل مع هذه الجماعات والثقافات المختلفة بروح من الانسجام ضمن تواصل حضاري ثقافي مميڻ،

لقد كانت ندوة «الشرق والغرب: نحو فهم أقضل» فرصة علمية فكرية طيبة لتبادل الرأي والمعرفة حول أحد أبرز القضايا السياسية المعاصرة التي شغلت القادة ورجال السياسة والمفكرين الاجتماعيين. وكان حرص كلية العلوم الاجتماعية على إقامة هذه الندوة وتبادل الرأي حول هذه القضايا، والتي دارت حولها المناقشات والمدلخلات العديدة إسهاما منها في تعزيز دورها التثقيفي والتوعوي المتمثل في نشر الثقافة وبلورة الافكار حول مواضيع الساحة العديدة ونلك من أجل فهم أفضل وإدراك أشمل. فالندوة أثمرت عن تبني قضية التعاون ونبذ الخلاف في عالم ولحد يجمع أطراف الشرق والغرب في مصالح ولحدة مشتركة وحتمية.



. تقاریــــــر

# ندوة مستقبل مشاركة المرأة الفليمية في التنمية الشاملة من منظور روى ثلاثة أهيال

عرض: مصطفى عبدالعزيز مرسى"

يشكل أسلوب الحوار الاجتماعي بين الأجيال حول قضايا الساعة التي تتعدد فيها الآراء والاجتهادات كقضايا المراة مدخلا حضاريا لتعرف معطيات الواقع الاجتماعي، ويتيح التواصل وتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر، ويبرز نسبية الحقيقة وتغيرها في إطار الزمان والمكان. ويلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بتطوير دور المرأة، وتفعيل إسهامها في التنمية الشاملة، وزيادة مشاركتها في صنع القرار.

وقد حققت المراة الخليجية في العقد الأخير عدداً من الإنجازات، وتطور وضعها الاجتماعي، واصبحت عنصرا مهماً من عناصر البناء المجتمعي الخليجي الحديث، وشغلت مناصب في قطاعات مهنية عديدة ابتداء من الطب والهندسة والتعليم العالي، ومرورا بتقنيات المعلومات والمصارف، وانتهاء بقطاع الاعمال التجارية والاستثمارات وغيرها. وإذا كانت المرأة الخليجية قد حققت هذه الإنجازات العملية والعلمية فإن السؤال الذي مازال مطروحا يدور حول ماهية المبررات والضرورات (Raison Detre) الداعية لاستكمال منحها الحقوق السياسية في بعض الدول الخليجية، وعلاقة ذلك بتفعيل دورها التنموي، كان ذلك جوهر موضوع ندوة إقيمية عقدها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت يوم 28/

مستشار مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت، وسفير سابق.

في التنمية الشاملة من منظور رؤى ثلاثة أجيال"، وشارك فيها عدد من المتخصصين من دول مجلس التعلون الخليجي.

وقد تناول المحور الأول لهذه الندوة (العلاقة بين منح المراة حقوقها السياسية وتفعيل دورها التنموي) وترأست جاسته الصحفية فاطمة حسين، وقدمت ضمنه ثلاثة بحوث من تأليف أميرفت التلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للأسكوا بعنوان/ الأسكوا والمواثيق الدولية والمشاركة السياسية للمراة العربية، وتلت ملخصه بالنيابة أ. د. ميمونة الصباح مديرة المركز، وتضمن عرضا للمسار الدولي لحقوق المراة والتشريعات الدولية الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن بحث أ. د. وضحى السويدي (جامعة قطر) بعنوان: المراة والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وآخر لـ أ. د. بدرية العوضي المحامية بعنوان: غياب الآليات الفاعلة لحقوق المراة السياسية في دول الخليج العربية. ثم بحث أ. د. دلال الزبن (جامعة الكويت) بعنوان: مستقبل مشاركة المراة الخليجية في التنمية الشاملة من منظور رؤى ثلاثة أجيال.

ويلاحظ أن هذه الأبحاث ركزت على علاقة الارتباط المتبادلة بين التنمية ومنح الحقوق السياسية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جوانب التمييز التي ما زالت تعاني منه المراة، وتعرقل دورها المامول فيه في عملية التنمية الشاملة. وقد تبنت د. دلال التعريف الذي وضعته منظمة اليونسكر في تعريف الممارة أسلس مهم في عمليات "عملية ترقية الإنسان من لجل الإنسان "ومضيفة" أن المراة أسلس مهم في عمليات المتنمية بكافة أبعادها وبكل صورها"، ومشيرة إلى إعلان الحق في التنمية الذي أقرته الامم المتحدة عام 1986، والذي جاء فيه "إن عملية التنمية هي عملية متكاملة ذات أبعاد التصادية ومكانية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية جميع السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها تقعيل حقوق الإنسان وحرياته الإساسية".

ويدورها أشارت د. وضحى السويدي إلى "أن المرآة تُمثل ثقلاً لا يُستهان به في التوزيع الديموغرافي للسكان، ومُشاركتها في عمليات التحديث والتطوير أصبح أمراً لازماً وشرطاً لتحقيق أهداف التنمية المأمول فيها".

وعن المقصود بالجانب السياسي في الموضوع اوضحت د. دلال أن المقصود هو السياسة بمعناها المتداول في قيادة الدولة والمجتمع وصُنع القرار، ووضع برامج تطوير البلدان، التي تُراعي مصلحة المجتمع ذكوراً وإناثاً، والاعتراف

بحقوقهم السياسية دون تمييز بين المرأة والرجل. واستندت د. بدرية في طرحها للمقصود بالتمييز ضد المرأة إلى المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979. ويعني: "أي تقرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الإساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتقافية والمعنية أو في أي ميدان لَخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزرجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".

وخَلُصت إلى القول بأن هذا التعريف يبين أن التمييز يتحقق في حالة عدم الاعتراف بالحقوق الاساسية للمرأة في الدول الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية من الناحية النظرية من خلال عدم النص على تلك الحقوق في بساتيرها الوطنية أو في القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق العراة العاملة أو القوانين التي تتناول وضعها في الاسرة، بالإضافة إلى التمييز ضدها من خلال عرقة ممارستها لتلك الحقوق باتخاذ بعض التدابير القانونية أو القرارات الإدارية أو الاستناد إلى العادات والتقاليد المتخلفة والتي تعد في كثير من الأحيان بمثابة قانون غير مكترب يكرس التمييز ضد المرأة في المجتمع الخليجي.

ثم تناولت الندوة موضوع المحور الثاني لها وتمثل في (حوار مفتوح بين الأجيال حول حقوق المرأة السياسية ومشاركتها التنموية).

وتم تناوله بأسلوب جديد عبر حوار حي أدارته د. ميمونة الصباح بين مجموعة من الشابات والإمهات والجدات، وتركز حول النقاط التالية:

 1 -- مدى إمكانية التوفيق بين دوري المرأة بوصفها مربية أجيال وبوصفها عضواً عاملاً في مجتمعها.

2 - ضرورات توسيع نطاق حقوق المرأة السياسية والتنموية.

 3 - الحقوق السياسية للمرأة على ضوء تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا الاجتماعية المتوارثة.

وقد خَلُص هذا الحوار إلى أن مسالة منح المرأة حقوقها السياسية (ترشيحاً وانتخابا) مسالة وقت له مبرراته (المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن تفعيل بورها في التنمية إلا بتذليل العقبات التى تولجهها، وفى مقدمتها حرمانها من حقوقها السياسية، إن مفهوم الشرعية الدولية وعدم التمييز لا يستقيم مع استمرار هذا الواقع، وأن للمرأة حقوقاً ومطالب هي الأقدر على التعبير عنها لإصلاح بعض أوجه الخلل والقصور في تشريعات الأحوال الشخصية وغير ذلك من مبررات). ومن ناحية أخرى أبرز هذا الحوار أن بعض النساء اللاتي شاركن في المناقشات والتعقيب لا يرون هذه المسألة ذات طابع ملح وأنه من الأفضل تركها لبعض الوقت لتنضج، كما اقترح بعضهن أن يتم ذلك على مراحل، بأن يتم البدء بمنح المرأة حق الانتخاب، ثم في مرحلة ثانية يتم منحها حق الترشيع.

إلا أن هذا الطرح التجزيئي لاتى اعتراض الجانب الآخر على أساس أن هذه الحقوق متكاملة ويصعب قسمتها. ولوحظ أن معارضة بعض المشاركات للحقوق السياسية للمرأة في هذه الندوة لم يقتصر على جيل دون آخر، فهو موقف مشترك بين الأجيال ويعد تعبيرا عن تخوفهم من إقحام النساء في مسؤوليات سياسية لم نتهنا لها بعد.

كما خَلُص هذا الحوار إلى ان هناك عدد من التحديات التي ما زالت تواجه المرأة الخليجية تعرقل مسار منحها الحقوق السياسية (القيم، والتقاليد الاجتماعية، وخصائص الثقافة السياسية في المجتمع الخليجي، وطبيعة النظم السياسية، ووضعية المرأة فيه، ومعوقات متعلقة بالمرأة نفسها والمحيط الذي تعيش فيه).

وتناول المحور الثالث والأخير لهذه الندوة موضوع (الحقوق السياسية المراة وواجباتها على ضوء تعاليم بيننا الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية الموروثة وتراس جلسته أ. محمد عبدالقادر الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطان، وشارك فيها كل من أ. د. عبدالرزاق الشايجي (كلية الشريعة – جامعة الكويت) و أ. خديجة المحميد، وشيخة يوسف الجاسم. وقد استهل د. الشايجي مدلخلته قائلاً: وإن تسييس نون النسوة قد لا يكون في صالح المراة وليس من أولوياتها، وإن المنادين بالحقوق السياسية المرأة متأثرون بالمنظور الغربي وضغوطه، وقد تضمن عرض د. الشايجي (المعروف بانتمائه متأثرون بالمنظور للغربي وضغوطه، وقد تضمن عرض د. الشايجي (المعروف بانتمائه لتيار سلفي معارض لهذه الحقوق استندا لاجتهادات فقهية ترى فيها مفاسد كثيرة، ويجمئ ضمن موجة غزو فكري عامة لمنطقة الخليج... الخ) مفلجأة بإعلانه آنه لم يعد معارضاً لمنح المرأة حقوقها السياسية على اساس بيني، وإنما يدعو للتعامل مع هذا الموضوع وفقا للإطار الدستوري للدواة؛ وإثار هذا التغير الجوهري في موقفة تساؤ لات كثير من الحضور حول أسبابه ودوافعه، وذهب بعضهم إلى حد تقسيره بأنه من

تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر. (يُذكر أن تيار الإخوان المسلمين تبنى نفس الموقف من قبل).

ثم تحدثت أ. خديجة المحميد فطرحت تصورا دينيا مؤيدا لحقوق المراة السياسية موضحة "أن التحقيقات الإسلامية والبحوث الاكانيمية تُجمع على أنه لا يوجد نص إسلامي شرعي يصرح بتحريم المشاركة السياسية للمراة في مجتمعها"، وخلصت إلى القول: "إن ميزان الرفض والاخذ في إي قضية مسالة لا ينبغي أن تخضع لميزان الاعراف والتقاليد السائدة، وإنما يخضع شرعا وعقلا لكتاب الله سبحانه والسنة النبوية، ويجب التمسك بما كان من الاعراف نابعا من الحقيقة الإسلامية، أما المخالف لها فلا بد أن يطرح جانبا، لان من شروط اعتبار العرف شرعا الا يخلف النصوص الشرعية".

كما قدمت شيخة الجاسم عرضا للاتجاه المؤيد لمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة من منظور ليبرالي يركز على البعد الاجتماعي ومتطلباته وضروراته.

ويمكن القول إجمالا بأن هذه الندوة أبرزت عددا من الاستنتاجات في مقدمتها:

1 - إن منظومة القيم والتقاليد الاجتماعية الموروثة مازالت تشكل الجانب الاهم في مضمون الثقافة السياسية للمجتمع الخليجي التي لم تتقبل بعد بوجه كامل موضوع الحقوق السياسية للمرأة اكثر من الاعتبارات الدينية.

2 - أن فكرة المساواة بين المرأة والرجل في الأحكام والحقوق لم تترغل بعد في الأذهان فمازال يسيطر عليها النظرة الدونية إلى المرأة، وهي التي تحد صورتها ووضعيتها في الذهنية الخليجية الجماعية وفي ذهنية المرأة نفسها.

3 - أن نجاح أي تطور في مجال حقوق المرأة يرتكز على تواقر حد أننى من التوافق المجتمعي بأشكاله العديدة، ويتعين أن تبذل المرأة جهودا إضافية بجانب الرجال المؤيدين لها، لتوسيع حيز الاقتناع بهذه الحقوق على مستوى الرأي العام الخليجي.

4 – أن هناك علاقة ارتباط جدلية بين الدور السياسي المرأة ودورها التنموي متمثلة في علاقة السبب بالنتيجة، وأنه يصعب عزل هذه المسالة عن مجمل السياق السياسي والاجتماعي الخليجي، وسيظل يحكمها ثنائيات من نوع "العلاقة بين الاصالة والحداثة"، و "ثقافة الماضي وتراثه وثقافة الحاضر وعولمتها"، و "والرؤية الدينية المتسقة مع سماحة الإسلام ووسطيته في مواجهة الرؤية المتثمدة". وأن تحقيق المواءمة المناسبة ستتطلب بعض الوقت ومزيدا من الجهد.

# مراجعات الكتب

# اجتماع

# مستقبلنا ما بعد البشرية: نتائج ثورة التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجيا)

Our Posthuman Future Consequences of the Biotechnology Revolution

تاليف: فرانسيس فاكوياما<sup>©</sup> قناشر: Farrar, Strauss & Giroux, New York, April 2002 مراجعة: د. حسين محمد فهيم<sup>©©</sup>

#### وصف الكتاب وموضوعه:

— صدرت طبعة الكتاب الأولى في أبريل عام 2002 متضمنة 220 صفحة من الحجم المتوسط. يحتري الكتاب على التي عشر فصلاً موزعة على ثلاثة أجزاء، إلى جانب الإحالات وقائمة المراجع. وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب بالنسبة لأهمية الموضوع الذي يتناوله وتشعب مجالاته، فإنه قد لحترى – في واقع الأمر – على مادة علمية ثرية. ولقد نجع المؤلف – حقاً – في عرض مادة الكتاب بأسلوب واضح وسلس، وبذلك أضحى ميسراً فهمه أياً كانت تخصصات القراء الاكاريمية أق معرفتهم العلمية.

يعمل نرانسيس فلكرياما استاناً للانتصاد السياسي الدولي في معهد Paul Nitze للدراسات الدولية المتقدة في
جامعة Rand الأمريكية وبيئة الأمريكية وبيئة Rand الشهيرة بالبحوث
الاستراتيجية. وفي إدرائل علم 2002 تم تعيينة عضراً في مجلس الرئاسة لشؤون لفالاتيات البحوث اليهالوجية
(Presidential Biochaic Council)

صدر للمؤلف كتب عديدة في مجالي الانتصاد العالمي والسياسات الدواية بصفة خاصة، ولما من أهم مؤلفاته
 لقي المسبخ شهرة عالمية كتاب طهاية الخارج والإنسان الاخير، (The End of Hittory and the Last man) بنائل من الكتاب الذي أرجم إلى عدة لفات من يبنها العربية، الجدل والمقالش في الدوائر
 الاكاميدة والسياسية نفش أمريكا وخذوجها على حد سواء.

يتقق مراجعو ونقاد كتابات فلكوياما على المية موضوعات أبحاثه وعمق تطيلاته مما يجعله في نظرهم احد
 المثقفين الأمريكيين البارزين الذي يجمع في مؤلفاته بين القراءة المتمعنة لتاريخ العالم والإدراك الواعي
 لمشكلات العالم المعاصر مع الفهم الجيد النظريات الاجتماعية (السوسيولوجية) والقضايا الفاسفية ذات الصائة.

أستاذ الانثرو بولوحيا.

- يتناول موضوع الكتاب محورين رئيسين، حيث يبرز المحور الأول الأسباب والمبررات التي تدعو كل من يهمه الأمر إلى البدء الفوري في ضبط أبحاث وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجيا) الحديثة لأنها تهدد في رأيه الطبيعة الإنسانية للبشر، الأمر الذي يمهد مستقبلاً لمرحلة تاريضية جديدة يمكن وصفها بمرحلة دما بعد البشرية، (أو الإنسانية) (Post Human Stage or era). أما المحود الثاني لموضوع الكتاب فقد اختص بسياسات التدخل للحد من مخاطر المسارات الجديدة والتوجهات الحالية للتكنولوجيا الحيوية على مستقبل الإنسانية، كما يتناول الوسائل والمسئوليات التي تضمن تنفيذ ما يصاغ من سياسات وما يتقرر من إجراءات.

- وفي هذا الإطار، يتضمن الجزء الأول من الكتاب سنة فصول عرض فيها المؤلف دمسارات أو سبل الطريق إلى المستقبل، (Pathways to the Future) الذي بدأت تسلكه التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها الحالية على الإنسان، أما الجزء الثاني من الكتاب وهو بعنوان «الكينونة البشرية» (أو الإنسانية إن شئنا) (Being المختاف، فقد خصصه فلكوياما لمناقشة مسالة حقوق الإنسان ومفاهيم الطبيعة والكرامة الإنسانية من منظور فلسفي اجتماعي أخلاقي، ويئتي الجزء الثالث في هذا الكتاب ليتساءل فيه المؤلف: ما العمل؟ (What To Do?). وهنا نجده يعرض في ثلاثة فصول وجهة نظره فيما يجب عمله تجاه مسارات الابحاث والتطبيقات البيولوجية الحالية على البشر، الأمر الذي يُهدد الإنسان الحالي بطئس طبيعته البشرية على نحو بجرًاده أيضاً من كرامته الإنسانية.

#### خلفية تحرير هذا الكتاب:

- في عام 1989 حيثنا فاكوياما في كتابه ونهاية التاريخ، أن التاريخ الإنساني يبدو وكانه قد بلغ نهايته بانتصار وترسيخ مبادئ النظام الديموقراطي التحردي (برعامة الولايات المتحدة الأمريكية أساساً) أمام إخفاق النظم والبدائل الأخرى وفشلها عبر التاريخ الإنساني الحديث. ولقد وجد فلكوياما في انهيار الاتحاد السوفيتي ونظامه السياسي الاجتماعي الاقتصادي ما يؤيد وجهة نظره في تفوق النظام الديموقراطي الاقتصادي الحر وسيادته وبدء توسع انتشاره عالمياً.

The جمحات الله عام 1999، يعود إلينا فاكرياما في مقال نشرته مجلة Second thoughts: The Last Man in a Bottle ليعدّل National Interest

مراجعان

فيها من موقفه السابق ويُعلن أن التاريخ الإنساني ما يزال مستمراً، وأن نهايته لم 
تحدث بعد بسبب ما يجري حالياً من تطور علمي وتكنولوجي خطير في مجالات 
عديدة من التكنولوجيا الحيوية المتقدمة ويخاصة فيما يتصل بأبحاث المخ والجهاز 
العصبي وعقاقير التحكم في الفكر الإنساني وتعديل السلوك. ناهيك أيضاً عن 
أبحاث وأدوية إطالة الحياة وما تقدمه أيضاً الهنسة الجينية من إمكانات التنخل في 
تعديل التركيبة الجينية للأجنة أثناء فترة الحمل بل تشكيلها وفق مواصفات حسب 
الطلب. فالتاريخ الإنساني في فكر فلكرياما الجديد يبدو أنه لم ينته بعد، وأن إنسان 
العصر ليس بالإنسان الأخير لأن هناك إنسان آخر قادم تعمل المسارات الحالية 
للتكنولوجيا الحيوية على تشكيله وإعداده للمستقبل، نلك هو وإنسان ما بعد 
البشرية».

- ولقد كان لنشر هذا المقال وما دار حوله من تعليقات في الصحف ومناقشات في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وما يصدر تباعاً من مقالات ومؤلفات عن هذا الموضوع الثر كبير في حث فاكرياما على تأليف هذا الكتاب بهدف التوسع في عرض مادة مقاله المشار إليه سابقاً وتوثيق وجهة نظره على نحو اكثر شمولاً. وهكذا صدر هذا الكتاب ليدقً به المؤلف ناقوس الخطر بشدة ولكينشو أيضاً إلى العمل الجاد والفوري لوقف هذا المد الجارف نحو التدخل غير المحدود الذي لا ضابط له في تغيير الطبيعة البشرية للإنسان.

## ماذا يقول لنا فاكوياما في هذا الكتاب؟

لقد جاء فكر فاكوياما في هذا الكتاب واضحاً ولذا يمكن عرضه بإيجاز في النقاط الرئيسة التالية:

أولاً: بادئ ذي بدء، يؤكد فلكوياما أهمية النقدم في العلوم الحيوية وتطبيقاتها بصفة عامة، وأنه من الضروري الاستمرار في أبحاثها بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للجنس البشري. ويرى كذلك أنه على الرغم من وجود بعض أنواع التكنولوجيا المتقدمة من آلات وأجهزة قد تلحق الاذي بالإنسان فإنها لا تشكل خطراً عليه يماثل الخطر الذي يصيب جوهره وروحه عندما يتم تعديل طبيعته البشرية (الإنسانية) أو السيطرة عليها لتحقيق غايات اليدولوجية معينة.

ثانياً: يركز فاكوياما في هذا الكتاب على عرض ومناقشة أربعة مسارات رئيسة في مجال الأبحاث الحديثة للتكنولوجيا الحيوية التي سوف يؤدي تطبيقها على البشر إلى العبث بالبيولوجيا الطبيعية للإنسان. ويحدد المؤلف هذه المسارات الاربعة، التي يطلق عليها مسارات أو سبل تشكيل المستقبل الإنساني، فيما يلي:

- المعرفة المتزايدة بتركيبة وعمل خلايا المخ البشري، والمصادر البيولوجية للسلوك الإنساني (Cognitive Neurosciences).
- 2 إنتاج وترويج الانوية الخاصة بتنشيط الذهن والتحكم في العواطف وعلاج حالات الاكتئاب وتعديل السلوكيات (Neuropharmachology).
  - 3 إطالة الحياة (Prolongation of Life).
- 4 واخيراً، الهندسة الوراثية (Genetic Engineering) ويصفة خاصة ما يتصل بتصميم وتوليد الطفال وفق مواصفات خلقية معينة (Designers Babies).

ثالثاً: يُتم فاكوياما أطروحته النقدية من منطلق مضاوفه الكبيرة وقلقه المتزايد من خطورة استمرارية هذه المسارات الأربعة لابحاث وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحالية، وقد يتطور الأمر مستقبلاً إلى مسارات أخرى اكثر تعقيداً وخطورة، دون رقيب أو ضابط لها. لذا يُحدَّر فلكوياما من النتائج السياسية والاجتماعية الخطيرة التي غالباً سوف تنقل الجنس البشري إلى مرحلة جديدة من تاريخه، وتشكل له مستقبلاً مخالفاً لما عليه حال العالم اليوم. ولكي يُدعَّم فلكوياما وجهة نظره في ضرورة المحافظة على الطبيعة الإنسانية للجنس البشري وعدم العبث بها، يوضح لنا كيف تغير فهمنا لهذه الطبيعة عبر التاريخ بدءاً من الفكر الأرسطي والافلاطوني وانتقالاً إلى مثاليات اليوطوبيا ومن بعدها سياسات الحكام الديكتاتوريين في العصر الحديث الذين عملوا على إعادة تشكيل البشر وفق أهدافهم الايديولوجية.

هذا وينتهي فلكوياما من عرضه التاريخي بتوجيه النقد الشديد إلى موقف علماء التكنولوجيا الحيوية، ومن بينهم واطسن مكتشف الـ DNA، لعدم اكتراثهم أو فهمهم الحقيقي لقيمة «الطبيعة الإنسانية» لدى البشر وضرورة المحافظة عليها. فالطبيعة الإنسانية – في رأي فلكرياما – مفهوم له مغزى ومعنى مهمان، فهي التي تميز الجنس البشري عن باقي المخلوقات، وهي أيضاً التي مكّنت الإنسان من تشكيل حياته في بنيات مختلفة واستمرارية بقائه بوصفه جنساً بشرياً. ليس هذا فحسب، فالطبيعة الإنسانية للبشر – ومعها الدين أيضاً – قد عدًدا للإنسان قيمه فحسب، فالطبيعة الإنسانية للبشر – ومعها الدين تبضل العلم والتكنولوجيا في الاساسية. فمن الناحية الأخلاقية يدى فاكرياما أن تدخل العلم والتكنولوجيا في

تشكيل الطبيعة الإنسانية لن يقتصر على تجريد الإنسان من حريته وإرادته المستقلة -- وهما حقه الطبيعي وفق ما أكده من قبل الفلاسفة القدماء -- وإنما سوف يؤدي أيضاً إلى هدم كرامته الإنسانية.

وابعاً: يرى فاكوياما أن المسارات الأربعة السالفة الذكر هي في طريقها الأن إلى تهميش الطبيعة الإنسانية وإلحاق الضرر بها، الأمر الذي سوف ينعكس صداه على المجتمع الإنساني وسيكون له أيضاً تأثيرات قوية على رسم السياسات الدلخلية والعلاقات بين العول. فمن ناحية الأبحاث والعقاقير (الأنوية) ذات التأثير على سلوكيات الأقراد مثلاً يؤكد فاكوياما أنها تُلغي تدريجياً الاعتماد على القدرات الطبيعية للإنسان وإرائة الحرة للإنجاز والتقوق بفعل الميزات الخارجية التي تقدمها له هذه الأدوية. ويوجه فاكوياما الانظار بوجه خاص إلى الدواء المعروف باسم Ritalin الذي يُحدث تأثيرات في المخ تعمل بدورها على ازدياد القدرة على الانتباه والتركيز وتقوية الذاكرة، الأمر الذي جعل استخدامه شائعاً لدى طلاب المدارس الثانوية والجامعات، والرياضيين أيضاً، للنجاح في الامتحانات أو التقوق في المسابقات. يتحدث فاكوياما أيضاً عن دواء آخر اسمه Prozac، وهو دواء في المسابقات. يتحدث فاكوياما أيضاً عن دواء آخر اسمه Prozac، وهو دواء تقص النساء غالباً لتعديل مشاعرهن وأمزجتهن، كما تستخدمه بعض النساء أيضاً في حالات نقص التقدير لفواتهم وقدراتهم أو انعدامه.

خامساً: نظراً لانه لا يتسع المجال في هذا العرض للكتاب لتقديم آراء مؤافه وتفاصيل مناقشته العلمية والفلسفية والاخلاقية للمسارات الاربعة، نكتفي في هذه الفقرة بإبراز تصور فاكوياما للآثار أو النتائج المتوقعة من جَرّاء استمرارية الإبحاث وتعاطي الانبوية الخاصة بإطالة الحياة. وفي هذا الشأن يرى فاكوياما ءأن الهبوط المستمر لنسبة المواليد لدي العالم المتقدم مع ارتفاع إعمار سكانه سوف يُحدث ولا شك تأثيرات خطرة في التركيبة السكانية عالمياً وبخاصة بالنسبة الترزيع العمري بين الدول المتقدمة والدول النامية. ففي خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين لن تصبح المسالة مجرد تباين بينهما في الدخل القومي والثقافة فحسب، وإنما أيضاً في التركيبة الميموجرافية لكل منهما. وتشير الدراسات المستقبلية أن أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية سوف تشهد ازدياداً مضطرداً في اعمار سكانها مقارنة بسكان البلاد الآخرى الفقيرة والآقل تقدماً والآقل في متوسط أعمار هما.

ويستطرد فاكرياما فيشير إلى أنه بسبب زيادة أعمار النساء على الرجال في البلاد المتقدمة سيكون لنلك تأثيره في العمليات الانتخابية على المستوى المحلي حيث يُربَّه انتباه الساسة أكثر وأكثر للقضايا النسوية، وقد يكون لنلك أيضاً لنعكاسات على السياسة الخارجية، إذ إن النساء حكما توضح الدراسات الحالية والمفبرة المستقاة من حرب فيتنام - لديهن لتجاهات مخالفة للرجال في رسم السياسة الخارجية والأمن القومي مثل الجنوح إلى السلام أكثر من تأييد سياسات القوة والتمخل العسكري. وأخيراً وليس بآخر، في رأي فاكرياما، أنه ربما خلال جيل ولحد أن جيلين على الأكثر سوف ينقسم العالم إلى شمال يعلو فيه صوت المئات من النساء مقابل جنوب يعلو فيه صوت الشباب الغاضب، الأمر الذي قد يُحدث صراعاً ومواجهة محتدمة كانت بدايتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. ليس هذا فحسب بل يُنبه فاكوياما إلى الآثار السياسية والاجتماعية لمسالة الهجرة السكانية الممتزيدة إلى البلاد المتقدمة التي سوف تحتاج - أكثر من أي وقت مضى السكانية إلمائها الاقتصادي للحفاظ على تفوقها العالمي وسيطرتها عليه.

سادساً: يتسامل فاكوياما في الجزء الأخير من كتابه عن أي وضع سوف يكن عليه مستقبل ما بعد البشرية نتيجة استمرارية مسارات التكنولوجيا الحيوية الحالية التي تشهد تقدماً وتطوراً مذهالاً بون تدخل لإيقافها أو على الأقل الحد منها. هل سيرى الإنسان مستقبلاً يتسم ببرجة عالية من التنافس والفروق الطبقية تقوق ما يشهده عالم اليرم؟ وهل سيفقد هذا المستقبل مضمون «الشراكة الإنسانية» برصفها نتيجة للمزج الجيني بين ما هو بشري وغيره؟ وهل أيضاً سيشهد برصفها نتيجة المزج الجيني بين ما هو بشري وغيره؟ وهل أيضاً سيشهد تعدهم مقعدين في دور الرعاية انتظاراً لموت طال انتظاره؟ ويمتد التساؤل على تحو مغاير مستقى من تصور «الدوس هاكسلي» (Aldous Huxley) للمستقبل الذي قدم مفاير مستقى من تصور «الدوس هاكسلي» (Brave New World) الصائر عام بليد شجاع» (Brave New World) الصائر عام بالسعادة والصحة وطول العمر، ولكنهم سوف يكون مستقبلاً زاهراً ينعم فيه الناس بالخوف، كما أن حياتهم سوف تظو من طموحات الكفاح. وهناك أيضاً تصورات باللم ما بعد البشرية يؤكد أصحابها أنه سوف يكون عالماً حراً، ينعم فيه الناس بالمساواة والثراء والرعاية والتعاطف إلى جانب الصحة، والقدرات العقلية التي تفوق

ما لدى الإنسان في عالم اليوم. وهنا نجد فلكوياما داعياً إلى آلا ناخذ باي من هذه الصور أو التوقعات لأنه – على حد قوله – طيس لزاماً علينا أن نجعل من أنفسنا عبيداً لمقولة حتمية استمرارية التقدم العلمي ما لم يخدم هذا التقدم الحاجات الإنسانية ولا يضر بالطبيعة البشرية».

سابعاً: ما العمل إذن في رأي فلكوياما؟ يقول لنا إن الأمر جلل وخطير الفائة ولا بد من التدخل الفوري والحازم من قبل الدولة. ويقترح في هذا الشأن أن يتم التدخل عن طريق اتخاذ إجراءات ضابطة يعهد بتحديدها إلى تنظيمات أو مؤسسات يكرن لديها السلطة الكافية المتنفيذ والمتابعة. ويدرك فلكوياما صعوبة هذا الأمر لتضارب المصالح وتباين الآراء وتعدد الجهات ذات الصلة، إلا أن ذلك يجب ألا يشكل عذراً أو تبريراً يحول دون التدخل المتشدد. ويؤكد فلكوياما أن دعوته للتدخل والضبط لا يقوضا دعاتم الفكر والعمل التحرري في النظام الديموقراطي، لأن على المجتمع حماية نفسه عندما تستدعي الضرورة ذلك، وأن المسئولية لا بد وأن تكون مشتركة وعالمية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب البيولوجية ولحتمالاتها ضد النظام الديمقراطي التحرري.

#### تعليق موجز للمراجع:

لقد ظهر كتاب ونهاية التاريخ، قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الأحداث التي هزت أمريكا والعالم هزة عنيفة أشبه بالبركان الفكري أو الزلزال السياسي أو كليهما معاً التي ما تزال تثير الجدل بالبركان الفكري أو الزلزال السياسي أو كليهما معاً التي ما تزال تثير الجدل السياسات داخلياً وعالمياً، إن هذه الأحداث وتداعياتها جعلت فاكوياما نفسه يعيد السياسات داخلياً وعالمياً، إن هذه الأحداث وتداعياتها جعلت فاكوياما نفسه يعيد يتفكيره في مسئلة «نهاية التاريخ»، ويرى أن النظام الديموقراطي والاقتصاد الحر لا ينهي التاريخ الإنساني بوصفه مرحاة إنسانية نمائية لتفوقها وتميزها وأفضليتها على كل النظم الأخرى، إذ أصبح هذا النظام مهدداً الآن بإمكانات حدوث إرهاب بيولوجي (حيوي) يقوض دعائمه. فالعلم والتكنولوجيا ذاتهما يُعرضنان الغرب اليوم والتوجه بهما نحو العبث بالبيولوجية الإنسانية، ومن هنا خرجت مقولة فلكوياما الجديدة ومفادها «أنه لا نهاية للتاريخ إلا بنهاية العلم، ويقصد بالعلم هنا الطفرة التدمية، والتوسع اللامحدود والمُطلق عناه، في أبحاث التكنولوجيا الحيوية ومساراتها الحالية نحو تشكيل عالم وإنسان المستقبل بإسخاله مرحلة جديدة من

تاريخه هي مرحلة مما بعد البشرية». أما من ناحية أحداث الحادي عشر من سبتمبر ذاتها فلم يسترسل فلكوياما في الحديث عنها وإنما أوضح في أسطر قليلة وجهة نظره في آنها لا تشكل صراعاً بين الحضارتين الإسلامية والغربية (وذلك في إطار الحديث عن صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي وفق ما تصوره صمويل هانتنجتن) وإنما ما حدث طيس إلا محاولة يائسة من الاصولية الإسلامية التي سوف تنقشع ويكون الغلبة في نهاية الامر للمد الديموقراطي التحرري والتمنين».

يجد قارئ هذا الكتاب وغيره من مؤلفات فلكوياما أنه تأثر كثيراً بأفكار ومواقف نخبة من الفلاسفة الغربيين. إن فكرته السابقة عن «نهاية التاريخ» تبدو مماثلة لفكرة الفيلسوف هيجل الذي كان قد رأى أيضاً أن نهاية التاريخ الإنساني قد تصدت في عام 1806 حيث لم يعد – في نظره – أي احتمال لحدوث تقدم سياسي جوهري بعد نشر مبادئ القرة الفرنسية التي كانت قد لنُقنت وَثَرَسَّخَت بانتصار نابليون في معركة «بينا» Iona في نلك العام، وها نحن نرى فلكوياما يركن إلى آراء وأكار الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه ليجعل من بعض اقواله منطلقاً لأطروحته التي يقدمها في هذا الكتاب وبصفة خاصة فيما يختص بمخاوفه من تأثيرات الطفرة البيلوجية ودعوته للتدخل للحد من مخاطرها، وفي هذا الإطار، نقراً في الصفحة الأولى من هذا الكتاب عبارة مقتبسة من كتاب «إرادة القرة» لنيتشه يقول فيها الأولى، من هذا الكتاب عبارة مقتبسة من كتاب «إرادة القرة» لنيتشه يقول فيها دكفي: الوقت الذي سوف تتخذ السياسة معنى جديداً قادم».

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن فلكوياما لم يتخذ من المعتقدات الدينية، التي تدين التنخل في الطبيعة الإنسانية إلى حد التحريم مدخلاً لأطروحته وموقفه المناهض لتمادي البيولوجيا الحيوية في أبحاثها وتطبيقاتها على البشر، بل اعتمد بصورة ولضحة على المذاهب الفلسفية والدعاوى الأخلاقية. ومرة أخرى يتنبس فلكوياما عن نيتشه عبارة «الموت في الوقت المناسب» ليُعَبِّر بها في إيجاز ورق مناهضته لمحاولات إطالة الحياة عند البشر. ولعل عدم الاستغناد إلى الأديان السماوية أساساً في تدعيم موقفه سوف يُكسب كتابه قبولاً واسعاً في فكر عالم الرسمالية وأسسا الحضارية المائية. وعلينا ألا نستهين بأهمية هذه الكتابات الرائاء المطروحة بها في رسم السياسات الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات نلك عالمياً أيضاً. ويعلم القارئ كم كان لكتابي ونهاية التاريخ، ومصراعات الحضارات» من تأثير كبير في مسار الفكر الأمريكي الأكانيمي

-----

والسياسي في تشكيل السياسة الأمريكية تجاه العالم ويخاصة في السنوات الأخيرة لعقد التسعينيات.

ومع أن فاكرياما ليس بالشخص الوحيد الذي تطرق لمسألة التكنولوجيا الحيوية المتقدمة ونتائجها على الناس والمجتمع، كما أنه ليس أول من صك مصطلح دما بعد البشرية، (Posthuman) الذي سوف يشهده المستقبل، وأن هناك من يرى في الأمر مبالغة شديدة أو أن تحقيقها ليس ماثلاً في الأفق، فإن الكتاب في واقع الأمر - يدق ناقوس الخطر، ويبعث على الخوف والقلق إزاء ممارسة الحرية المطلقة في المضمي بأبحاث التكنولوجيا الحيوية إلى حد القضاء كلية على جوهر الإنسان ممثلاً في طبيعته البشرية. ومما هو جدير بالذكر هنا أيضاً أن عضوية فاكوياما في مجلس الرئاسة لشؤون أخلاقيات البحوث الحيوية - الذي سبق أن أشرنا إليه في عرض الكتاب - إلى جانب تقدير واضعي السياسات الداخلية الأمريكية ومتخذي القرارات لكتاباته قد جعلت لهذا الكتاب أهمية خاصة لما يشار وصف هذا الكتاب بأنه عمل جدير بأن يقرأه الجميع سواء اتفقوا مع مؤلفه في وصف هذا الكتاب بأنه عمل جدير بأن يقرأه الجميع سواء اتفقوا مع مؤلفه في وصف هذا الكتاب بأنه عمل جدير بأن يقرأه الجميع سواء اتفقوا مع مؤلفه في



# اجتماع

سكان العالم: تحديات القرن الحادي والعشرين: World Population: Challenges for the 21st Century

> تاليف: Leon Bouvier & Jane Bertrand الناشر: Santa Ana, CA: Seven Locks Press 1999 مراجعة: يحيى العبدال\*

يتعرض الكاتبان في هذا الكتاب إلى التحديات التي سيولجهها العالم في القرن الحادي والعشرين إذا ما استمرت الزيادة السكانية على نفس النمط التي كانت عليه خلال القرن العشرين، ويعتقد المؤلفان أن هذه التحديات سوف تؤثر على البشر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتمثل التحديان الاساسيان للبشرية حسب رأي المؤلفين في الانفجار السكاني population explosion في الدول الفقيرة من جهة أخرى، وفي الانتحار السكاني population suicide في الدول المتقدمة من جهة أخرى، فخلال القرن السابق، شهد العالم طفرة هائلة في السكان، وبلغ عدد سكان العالم في منتقب التاريخ وحتى سنة 1850 من بداية التاريخ وحتى سنة 1850 فإن المليارات الخمسة من البشر شهدها العالم فقط خلال الفترة من بداية التاريخ من سنة 1850 من المليارات الخمسة من البشر شهدها العالم فقط خلال الفترة من ستقرقت إضافة المليار الثاني مائة سنة، فإن المليار السادس استغرقت إضافة المليار الثاني مائة سنة، فإن المليار السادس استفرقت إضافة المليار الثاني مائة سنة، الميا المليار السكاني خلال القرن الماضي وبالانفجار السكاني خلال القرن الماضي وبالانفجار السكاني خلال القرن الماضي وبالانفجار السكاني.

ويقع الكتاب في 214 صفحة تتضمن 12 فصلاً بما فيها المقدمة بالإضافة إلى المراجع.

ويتعرض فيه المؤلفان إلى النمو السكاني المتوقع في القرن الحادي

مدرس في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.

والعشرين، ويطرحان تساؤلات حول إمكانية استمرار معدلات الوفيات والمواليد على ما هي عليه، أم سيكرن هناك تحول جذري في هذه العمليات خلال القرن الحادي والعشرين، وماذا تعني الإجابات المحتملة عن هذه التساؤلات للبشر في العالم بشكل عام، وبالنسبة للبشر في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

ويتحدث الكاتبان في الفصول الخمسة الأولى عن النمو السكاني الحالي والمستقبلي، فيبدأ الكاتبان الفصل الأول بمقدمة وتمهيد، ثم ينتقلان في الفصل الثاني ليستعرضا نبذة تاريخية عن النمو السكاني في العالم، ويذكر أنه بين العامين 1900 و2000، ارتقع عدد سكان العالم من 1,7 مليار إلى أكثر من 6 مليارات نسمة، ووصفا هذه الزيادة وبالثورة السكانية، وأكدا على أنه لا أحد يعرف بالتحديد كم ستكون الزيادة في عدد سكان العالم بين عامي 2000 و2050، على الرغم من أن الإسقاطات السكانية الأخيرة التي قامت بها الأمم المتحدة تتوقع أن يكون حجم سكان العالم في سنة 2050 حوالي 9,3 مليار نسمة، يقطن الغالبية منهم الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ويناقش الفصل أسباب هذا النمو السكاني الهائل، ويطرح الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة، ويحدد القضايا السكانية التي يجب الانتباء إليها وهي حجم السكان في العالم، وتوزيعهم حسب المتغيرات الديموغرافية مثل العمر والعرق والديانة.

ويستعرض الكاتبان في الفصل الثالث ما الذي سيحدث في القرن الحادي والعشرين، والسيناريوهات المتوقعة حسب مناطق العالم، والسيناريوهات المتوقعة حسب مناطق العالم، والسيناريوهات المتوقعة حسب العمر، ووضع الدول الصناعية مع الهجرة وبدونها. وينكر المؤلفان أن النمو السكاني المتوقع في الدول المتقدمة بين عامي 1995 و2000 سوف يبلغ حوالي 50 مليون نسمة، وفي المقابل سوف تشهد هذه الفترة نمواً يوازي 2,3 مليار نسمة في الدول الفقيرة، وحتى لو كُتب النجاح لبرامج تنظيم النسل، فإن دولاً مثل المكسيك، والهند وبنغلاش وغيرها ستشهد نمواً سكانياً هائلاً في القرن الحادي والمشرين، وحتى الانخفاض في معدلات المواليد لغلية 4 مواليد لكل امراة ان يكون كافياً. وفي المقابل فإن الدول المتقدمة ستواجه تحدياً سكانياً جديداً، وهو كيفية تحاشي دالانتحار السكانيء. وينكر المؤلفان أن كثيراً من الثقافات أو الحضارات التي لختفت كان السبب وراء لختفاء بعضها الأخر هو الهجرة، ولكن لم الحروب مثلاً في حين كان السبب وراء لختفاء بعضها الآخر هو الهجرة، ولكن لم الحروب مثلاً في حين كان السبب وراء لختفاء بعضها الآخر هو الهجرة، ولكن لم ينخفض يكن السبب وراء لختفاء بعضها الآخر هو الهجرة، ولكن لم

ويتناول الكاتبان في الفصل الرابع الهجرة بوصفها عاملاً اساسياً في تحديد حجم السكان، فاختلاف معدلات النمو السكاني بين مناطق العالم، وسياسات الحكومات المختلفة، والأوضاع الاقتصادية لبعض الدول، أدت في مجموعها إلى حركات هجرة ضخمة. ويناقش الكاتبان أنماط الهجرة في السابق، والسائدة حالياً، والمتوقعة مستقبلاً. وينكر المؤلفان أن عامل الهجرة يقوم بدور مهم في توازن الوضع الحالى للسكان في العالم، أي انخفاض السكان في النول المتقدمة، وارتفاع السكان في الدول الفقيرة. فالحل المنطقي لوضع كهذا هو نقل الملايين من البشر من المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية لتحقيق التوازن السكاني. فالدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا والمانيا والتي وصل حجم السكان في كل منها إلى حد الاكتفاء، يجب ألا تقف مكتوفة الأيدى أمام تحدى انخفاض عدد السكان فيها، بل يجب أن تسعى حسب رأى المُؤَلِفيْن، ليس إلى زيادة معدل المواليد إلى أكثر من معدل الإحلال، لأن ذلك ببساطة سيرفع من عدد سكان العالم، بل إن على هذه الدول أن تستمر في الحفاظ على معدلات المواليد المنخفضة، وتستقبل هجرات محدودة ومنتقاة، وترفع من معدلات البقاء على قيد الحياة لتصل في النهاية إلى معدل نمو سكانى يساوي صفراً وفي ظل اقتصاد متين ومستقر. ومن ثم فإن على الدول الأوروبية واليايان اتباع السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في استقبال المهاجرين حسب شروط معينة وأعداد محددة وفقاً لاحتياجاتها، والعمل على إذابة هؤلاء المهاجرين في المجتمع الأمريكي لكي يصبحوا جزءاً من الثقافة الأمريكية. ويتعرض الكاتبان في الفصل الخامس إلى الأوضاع والسياسات السكانية في الدول التي تعدى حجم السكان فيها المليار نسمة، وهي الصين، والهند (يمثلان 40٪ من سكان العالم) والعالم الإسلامي، ففي الصين التي تعدت حاجز المليار سنة 1985 بلغ تقدير حجم السكان سنة 2000 حوالي 1,220,224,000 نسمة (اي 1,2 مليار نسمة). ويؤكد الكاتبان على أنه بإمكان الصين إذا استمرت الحكومة في سياسة الطفل الواحد لكل أسرة أن تصل إلى معدل نمو سكاني يبلغ -0,76٪ سنة 2050 ويحيث يصبح عند السكان في ذلك الوقت أقل مما هو عليه الآن. ولكن وضعا كهذا وإن بدا مقبولاً، فإنه لا يخلو من التحديات أيضاً، ففي ذلك الوقت سوف يتعين على الصين التي سينخفض فيها عند السكان تحت 25 سنة بشكل كبير، أن تعيل 300 مليون مسن وهذا بالطبع يشكل تحدياً كبيراً. أما الهند والتي احتفات سنة 2000 بالمولود الذي جعل عدد السكان فيها 1,000,000,000 نسمة (مليار نسمة) فإنه يتعين عليها حسب رأي الكاتبين أن تستمر في تأكيد سياسة العائلة الصغيرة، وتطوير برامج تنظيم الأسرة. ويتوقع المؤلفان أن تصل الهند إلى معدل نمو سكاني يساوي صفراً سنة 2050 إذا استمرت هذه السياسات السكانية، وعلى الرغم من أن عند سكان الهند سيتجاوز عدد سكان الصين سنة 2050 فإنها ستواجه، مثلها مثل الصين، مشكلة الخلل في توزيع السكان حسب العمر وتخطط لإعالة 233 مليون مسن.

ويؤكد الكاتبان أن التوقعات السكانية حسب مصادر الإمم المتحدة تقول بأنه سوف يبلغ عدد سكان الهند والصين معاً في سنة 2050 حوالي 3 مليار نسمة من أصل 9,3 مليار مما يعني انخفاض النسبة المثرية لحجم السكان في البلدين من مجموع سكان العالم من 40% إلى 30%. كما تعرض الكاتبان في هذا الفصل إلى حجم السكان في العالم الإسلامي، والسبب في نلك حسب ما نكراه هو توقع استمرار النمو السكاني في معظم الدول الإسلامية من جهة، وانتشار الفكر الإسلامي بشكل ملحوظ من جهة أخرى (أو «البعث الإسلامي» حسب تعبير الكاتب السياسي صموثيل هنتنجتون في كتابه صراع الحضارات)، مما يتطلب تسليط الضوء على هذه الشريحة من سكان العالم، ويتوقع المؤلفان أن يرتفع عدد المسلمين في العالم من 1,2 مليار سنة 2000 (20% من سكان العالم) إلى 2,4 مليار سنة 2005 (حوالي 30% من سكان العالم).

وينتقل الكاتبان في الفصول 6، 7، 8، 9 لمناقشة ربود الأفعال للتحديات السكانية التي يولجهها العالم، ففي الفصل السادس يتحدث المؤلفان عن الجهود الدولية المبنولة لتنظيم الأسرة منذ السبعينيات، وبالتحديد خلال المؤتمرات العالمية للسكان في الأعوام 1974، 1984، 1994 في كل من بوخاريست والمكسيك والقاهرة بالمترتيب. ففي المؤتمر الأول يشير المؤلفان إلى محاولة منظمة الأمم المتحدة عقد المسؤولين والساسة في أكثر من 100 دولة ونلك لغرض مناقشة النمو السكاني، ولكن أغلب اللول رفضت فكرة تنظيم النسل في نلك الوقت، وركزت على قضية التنمية الاقتصادية. ولكن أغلب هذه الدول تغيرت رؤيتها عند انعقاد المؤتمر العالمي الثالث للسكان، وبعد انقضاء فترة من الزمن على تنفيذ برامج تنظيم الاسرة في بول العالم، بدات النتائج الإيجابية لهذه البرامج في الظهور على مستوى الدولة من حيث من حيث تحقيق التوازن بين السكان والموارد، وعلى مستوى الفرد من حيث تحسين صحة الأم والطفل. كما تعرض الكاتبان في هذا الفصل للجدل الدائر حول موضوع الإجهاض بوصفه أحد وسائل تنظيم النسل، وكيف واجهت هذه الرسيلة وما زالت معارضة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن كثير من دول العالم الأخرى.

وناقش الكاتبان في الفصل السابع محددات استخدام وسائل منع الحمل، وتطرقا لمدى انتشار وسائل منع الحمل، ويصفها أحد طرق قياس نجاح برامج تنظيم النسل، مقاساً بالنسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب ومتزوجات أو مرينطات ويستخدمن وسائل منع الحمل، وبينما بلغت هذه النسبة 71٪ في الولايات المتحدة الأمريكية و83٪ في الصين، فقد بلغت في موريتانيا 3٪ فقط. وعزا المؤلفان هذا التفاوت في استخدام موانع الحمل إلى عوامل ثقافية وقانونية واقتصادية ودينية ولجتماعية مثل تطيم المراة وعمل المراة ومعدل الوفيات من الرضع والأطفال.

وفي الفصل الثامن ناقش الكاتبان ما يمكن عمله في مختلف الدول النامية للحد من النمو السكاني وتحقيق معدلات خصوبة منخفضة على مستوى العالم، وفي هذا الإطار اقترح المؤلفان سبع نقاط رئيسة نفكر منها:

- التوعية بأن مشكلة النمو السكاني ما زالت موجودة وستظل.
  - استمرار الاستثمار في تعليم المراة.
- الاستفادة من تراكم المعرفة والتجارب المختلفة الخاصة بتنظيم الاسرة على مدى أربعة قرون، لوضع برامج فاعلة لتنظيم النسل.

وفي الفصل التاسع قام الكاتبان باستخدام البيانات المتوفرة من الهيئة

الفيدرالية للتعداد في الولايات المتحدة الامريكية، وقسما 151 دولة من دول العالم إلى فئات ونلك وفقاً لمتغيرين أساسيين في تحديد النمو السكاني وهما معدلات الخصوبة والنسبة المئوية لانتشار الإينز في هذه الدول، ونتج عن هذا التقسيم خمس مجموعات، اقترح المؤلفان لكل منها استراتيجيات معينة للحد من النمو السكاني فيها.

وانتقل المؤلفان في الفصلين العاشر والحادي عشر لمناقشة التحدي السكاني الآخر الذي يولجه العالم وهو التناقص السكاني أو حسب تعبير المؤلفين والانتجار السكاني»، وقبل الشروع في مناقشة هذا المفهوم تعرض الكاتبان للعمليات السكانية الثلاث، وهي: الخصوبة والوفيات والهجرة، وخَلُصا إلى أن معدلات الخصوبة في الدول الأوروبية المتقدمة واليابان سوف تبقى أقل من معدل الإحلال، وأن الاستمرار في هذه المعدلات المنخفضة (1,2 على 1,5 مولود لكل امراة) لعدة أجيال قادمة سوف يسبب مشكلة، أما بالنسبة للهجرة، فقد تكون - حسب رأي المؤلفين - حلاً ولكنه حل مؤقت لانخفاض السكان في هذه الدول، حيث سرعان ما سيصل المهاجرون ومعظمهم في مقتبل العمر إلى سن التقاعد ليضافوا إلى أعداد المسنين في بلد المهجر، أما بالنسبة للوفيات، فعلى الرغم من أنها منخفضة جداً في الدول الأوروبية واليابان، فإنه مع التقدم الحاصل في التكنولوجيا الطبية والهندسة الوراثية يمكن لهذه الدول خفض معدلات الوفيات بشكل اكبر، كما يمكنها أيضاً تحسين ظروف الحياة ليرتفع بنلك معدل البقاء على قيد الحياة في هذه الدول، مما يسهم في التقليل من حدة انخفاض عند السكان فيها. ويرى المؤلفان أن الحل الأمثل لمشكلة تناقص السكان في هذه الدول هو العمل على مسترى العمليات الثلاث معاً: رفع معدل الخصوبة، وقبول عدد محدد من المهاجرين، وخفض معدل الوفيات، ورفع معدل البقاء على قيد الحياة. كما ناقش الكاتبان في هذا الفصل المشكلات التي قد تواجهها هذه النول من حيث الخلل في التركيبة السكانية حسب العمر من جهة والتركيبة السكانية حسب الاثنينية من جهة أخرى.

وتعرض المؤلفان في الفصل الحادي عشر إلى المجتمع الثابت أو المستقر stationary population واستخدما السويد بوصفها مثالاً واقعياً يمثل هذا المجتمع، وعدّا أن الوصول إلى المجتمع المستقر هو الهدف الذي يجب أن تسعى كل الدول إلى تحقيقه، وحددا مفهوم المجتمع المستقر من وجهة نظر علم السكان بأنه المجتمع الذي يظل فيه التركيب العمري والذوعي للسكان وحجم السكان ثابتاً لا

يتغير. ويرى البلحثان أن الهدف النهائي للعالم هو الوصول إلى مجتمع مستقر على مستوى العالم، لا توجد فيه زيادة سكانية، ولا تواجهه مشكلات نتيجة التغير في التركيب العمري والتركيب النوعي للسكان.

وفي الفصل الثاني عشر والأخير تحدث الكاتبان عن التحديات السكانية في القرن الحادي والعشرين، وأكدا على ضرورة النظر إلى القضايا السكانية بشكل مختلف ياخذ بعين الاعتبار التغيرات السكانية التي طرأت في القرن العشرين، فعلى سبيل المثال، قبل العام 1960 وقبل أن تبدأ معدلات الخصوبة في الانخفاض في الدول النامية، كان بالإمكان الحديث عن ارتفاع معدل النمو في الدول النامية بشكل جمعى (معدل النمو السنوي للسكان بلغ فيها 2٪) ولكن هذا التعميم غير ممكن في القرن الحادي والعشرين ففي بعض هذه الدول بلغت معدلات النمو السكائي معدل الإحلال، كما بلغت النسبة المثوية لاستخدام موانع الحمل معدلات اعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة الامريكية (مثل الصين). وفي المقابل فإن بعض هذه الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية ظلت فيها معدلات النمو السكاني مرتفعة (2-3٪ سنوياً) في ظل مشكلات سياسية واقتصادية وصحية حادة، ما يعني أن الحد من النمو السكاني فقط لن يحل المشكلة في هذه الدول، وأن استمرار النمو السكاني على نفس الوتيرة سيفاقم من حدة المشكلات التي تواجهها هذه الدول. ولذلك يجب التعامل مع هذه الدول بطريقة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأوضاع فيها عن باقى الدول النامية، ومن ثم فإن على هذه الدول أن تسعى للحد من النمو السكاني من جهة وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية فيها، من جهة أخرى، وهذا ما يتوقع المؤلفان حدوثه في القرن الحادي والعشرين.

أما في المجتمعات المتقدمة فيرى الكاتبان أن معدلات النمو ستظل عند مستوى الصفر أو أقل من نلك، وفي ظل هذه الظروف العالمية؛ أي كثافة سكانية في الدول النامية ونقص سكاني في الدول المتقدمة، يتوقع الكاتبان أن تنشط حركة الهجرة للتخفيف من حدة هذه المشكلات. وانتهى المؤلفان إلى أن عدد السكان في العالم سوف يستمر في النمو في القرن الحادي والعشرين، ولكن يبقى التحدي الاساسي الذي يولجه العالم هو إلى أي حد من النمو سوف يسمح العالم به، ويؤكد الكاتبان على أن الحد من النمو المحتمع الدلي يولجه المحتمع الدولي

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلفين وفي معرض تعرضهما لواقع التحديات السكانية في القرن الحادي والعشرين والحلول المقترحة لمواجهة منه التحديات، لم يستخدما التنبؤات السكانية demographic predictions بل رُغُفا وبطريقة علمية الإسقاطات السكانية تحديد رؤيتهما المستقبلية لهذه القضايا وقاما بافتراض مجموعة من الفرضيات وبناء عليها أجروا الإسقاطات السكانية وحددوا توقعاتهم للأوضاع السكانية في القرن الحادي والعشرين، فإذا كانت الرياضيات صحيحة فإن الإسقاطات السكانية صحيحة، ولكن قد تكون الفرضيات خاطئة، وهو لحتمال وإن قلّ فهو وارد.



# اجتماع

القادة الكوكبيون: الجبل القادم من القادة

Global Explorers: The Next Generation of Leaders

تاليف: Routledge, New York, 1999, 256 Pages الناشر: Routledge, New York, 1999, 256 Pages مراجعة: محمود مصطفى كمال\*\*

يعد هذا الكتاب نتاجاً لدراسة مسحية قام بها ستيوارت بلاك، والن موريسون وهال جريجيرسن، وبينما يعمل الأول أستاذاً للإدارة بجامعة ميتشجن ومستشاراً لعدد من الشركات عديدة الجنسيات، يعمل الثاني خبيراً وأستاذاً مساعداً للإدارة الدولية في جامعة أونتاريو الغربية. أما الثالث فيعمل أستاذاً للاستراتيجية الدولية والقيادة في جامعة بريجهام.

وبينما يحاول هذا الكتاب الإجابة عن تساؤلين أساسيين هما: ما طبيعة الصفات الواجب توافرها في القائد الكوكبي؟ وكيف يمكن للمؤسسات والشركات أن تجد مؤلاء الأفراد الذين تتوافر فيهم إمكانات القيادة الكوكبية وتنميتها، ويؤكد المؤلفون أنه لا يوجد قائد يمكنه أن يحقق نتائج فاعلة دون أن تتوافر لديه إمكانات ومهارات عالمية. إن أطروحات هذا الكتاب قائمة على أساس إمبيريقي، حيث قام المؤلفون بمقابلة 130 قائداً ومشرفاً في 50 شركة في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وبعموا ذلك بعدد من الامثلة الميدانية في كل من شركات ومؤسسات فرانكلين وفنائق ماريوت وبيزني وكنتاكي وموتورولا وغيرها. وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام تحتوي تسعة أجزاء، وينتهي بعدد من الملاحق التي

 <sup>♦</sup> أستاذ مساعد (Associate Prof.) قسم الاجتماع، كلية الأداب جامعة المنيا، جمهورية مصر العربية.

تمثل أدوأت منهجية مهمة وهي عبارة عن مقياس يُستخدم لتقدير القدرات المرتبطة بالقائد الكوكبي إضافة إلى دليل مقابلة لدراسة الاستعداد لهذا المستوى.

ويمكن تحديد القضايا الرئيسة التي تناولها المؤلفون فيما يلى:

- 1 القرى المؤثرة وراء موجة العولمة ومحاولة تفسير النقص في نوعية القيادات الكركبية. وتناول المؤلفون في إطار هذه القوى ثورة التكنولوجيا وتكلفة النشاطات والخدمات والسلع وإطار التنافسية العالمية، وتفضيلات المستهلك، والقوى المرتبطة بالحكومات ودورها سواء أكان ذلك في دعم الاقتصاد العالمي أم في حجب هذا الدعم.
- 2 سيناريوهات الوضع المتوقع للشركات والقوى المسيطرة عليها: السيادة الوطنية، والنمط المتوازن، والنمط الدولي. وأن العولمة هي التحدي الاكبر لنماذج القيادة الإقليمية.
- 3 إطار القيادة الكركبية، ويشمل مجموعة من الديناميات الاساسية المرتبطة بالعمل وتلك المرتبطة بالمناخ العالمي والمتمثلة في القدرة على لختراق الحدود القومية ودور العمل والتكنولوجيا والاختلاف في المقدرات القيادية المتنوعة وثقافة المجتمع وطبيعة الوظيفة.
  - 4 ثنائية التكامل العالمي من ناحية والتكيف المحلي من ناحية أخرى.
- 5 نمونجاً للقيادة الكوكبية، ويحتوي هذا النموذج على عدد من الخصائص:
- أ مؤشرات حب البحث والتقصي، وهي حالة عقلية وخاصية حيوية للقائد الكركبي تساعده على رؤية فرص العمل المحلية والنولية معاً، والإفادة منها من خلال إجراءات تعبر الحدود، كما تؤدي إلى درجة عالية من الإنجاز أو العمل الفريقي عبر الحدود.
- ب اهمية وجود منظور محدد لدى القائد الكركبي، ويقصد بهذا البعد: كيف يدى القائد العالم المحيط به، ويتقبل حالة عدم اليقين، والقدرة الهائلة للتعامل معها، ومحاولة تحقيق التوازن في حالة التوترات. ويتميز هذا الفصل الرابع بتعدد الرسوم التوضيحية لمستويات التوتر واشكال الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها القائد الكركبي.
- ب النمط المميز لشخصية القائد الكوكبي والذي يعكس قدرة فائقة على
   تحقيق الاتصال الوجداني مع الآخرين خاصة نوي الثقافات والخلفيات المتباينة،

وفي ظل عالم مليء بالصراعات، وتحقيق التكاملية التي تشير إلى محاولة إيجاد مجموعة من المعايير الأخلاقية في العمل والتي تدعم مصالح المؤسسة لدى أعضائها وانعكاساتها على عمليات التقييم.

د -- القدرة على الفهم والذكاء والتي ترتبط بالضرورة بامتالك معرفة ومهارات فريدة مقارنة بالأخرين، ويقدرة القائد على إدراك الفرص المتلحة للشركة التي يعمل بها في السوق العالمي، والقدرة على تعيثة الموارد الكاملة والاقتراب منها، والتي تمكنه من استثمار تلك الفرص. ويرتبط بهذا كله نسق من المعرفة يحتوي على مجالات التمويل والمحاسبة والتسويق وإدارة الموارد البشرية والإجراءات والعلاقات المولية وظروف الاقتصاد والصناعة الدولية والاستراتيجيات المرتبطة بها.

6 – الأساليب التي تساعد على تكوين نمط القيادة الكوكبية وتطويرها، وتتمثل في أهمية الخبرات الدولية في تطوير مهارات الفهم والقدرة على الاتصال الإنفعالي بل القدرة على فهم القرص والتصيات، والعمل من خلال فرق عمل كوكبية متدربة. وأخيراً اشتملت ملاحق الكتاب مقياساً لتقدير مقدرات القائد الكوكبي.

وتكشف القراءة التحليلية لهذا الكتاب عن عدة ملاحظات موضوعية ومنهجية على النحو التالي:

1 - أن هذا الكتاب يمثل براسة إمبيريقية واسعة تمكن من إجراء المقارنات المكانية وعلى ضوء ثقافات متباينة سواء أكانت مجتمعية أم تنظيمية وليست مجرد أفكار نظرية. ومع هذا يمكن تصنيفها من ضمن نمط الدراسات الاستشرافية للمستقبل، حيث طرحت عنداً من السيناريوهات البديلة لخصائص القائد الكوكبي، وعلى ضوء الفروق بين الدرجة الميدانية والدرجة القياسية: علرح النموذج المتوازن في الخصائص ولكن بدرجاتها المذخفضة، والنموذج المتوازن بالدرجات القوية والنموذج غير المتوازن والمختلط.

2 – لم يكتف المؤلفون بتوضيح عدد من النماذج المؤسسية وإنما قدموا عبداً من دراسة الحالة لنماذج من القيادات الكوكبية في عدد من المؤسسات، محللين مراحل تطورهم ووصولهم إلى بعض هذه الخصائص واكتسابها وتطويرها. وقد يعطى ذلك الفرصة للقارئ لاتباع الخطوات ذاتها أو مع تعديلها على ضوء الظروف الثقافية المتباينة.

3 - لقد استخدم المؤلفون منهجية محددة في تحديد القيادات الكركبية تشبه

ما يسمى بمدخل السمعة أو الشهرة في دراسات بناءات القوة والذي يستخدم في دراسات علم الاجتماع السياسي. ومع أهمية هذا المدخل فإنه يعتمد على أساليب التقدير الذاتية وتقييم المرؤوسين لهؤلاء القيادات وخبراتهم معهم دون ممارسة التقييم الموضوعي في مواقف ممارسة فعلية لخصائص القيادة.

4 - لقد قدم الكتاب تساؤلين أساسيين حول نمط الخصائص المطلوبة القائد الككبي وكيفية اكتسابها وتطويرها، إلا أنه لم يطرح التحديات والعقبات التي يمكن أن تقف أمام هذا التكوين والتطوير وبخاصة تلك المتمثلة في علاقات القوة بين الدول أو نمط التنشئة في بعض المجتمعات التقليدية أو نمط البناء السياسي أو مرحلة النمو الاقتصادي الذي وصل إليها المجتمع. كما أن عمليات تحول القيادات المركزية وعدم التقويض وضيق نطاق الإشراف وعدم وفرة المعلومات ومناخ عدم المشاركة، بل التركيب الطبقي المجتمعي ولنمكاساته على اختيار القيادات، وثقافة الشك والمتربص وعدم رغبة بعض الافراد في منح الفرص أمام الأخرين اعتقاداً منهم بالتميز المطلق واتهامهم الأخرين بافتقاد المقدرات والمهارات اللازمة، وينعكس ذلك بالضروة على إحساسهم بعدم القدرة على التغير.

5 - لقد تناول الكتاب عدداً من الخصائص الجوهرية للقائد الكركبي والتي 
تتطلب مزيداً من الإضافة خاصة ما يرتبط بآليات الممارسة، كما أن هذه الخصائص 
تعد جيدة - إذا نظرنا إليها من منظور التقييم بوصفنا خيراء أو بوصفنا أعضاء إلا 
أن مؤلاء القادة سوف تحكمهم معايير أخرى وهي المصلحة والمنفعة والعائد الذي 
سوف يتحقق بوجه خاص، وأن هؤلاء يجمعون في حالات كثيرة بين ملكية 
المؤسسة وقيادتها في الوقت ذاته.

إن هذا الكتاب يمثل نقطة انطلاق لدراسات ميدانية جديدة حول خصائص القائد الكوكبي وبعيداً عن المعالجات التقليدية لتصنيف القيادات أو خصائصها المتواترة في التراث السوسيولوجي أو التنظيمي.



# علم نفس

كيف نموت؟ ?How We Die تاملات في الفصل الأخير للحياة

> تأليف: شروبن نو لاند S.B.Nuland الناشر: شركة المكتبات الكويتية. ترجمة: إيهاب عبدالرحيم عرض: لطفى الشربيني\*

هناك قدر وفير من المؤلفات والمطبوعات التي تتعلق بالموت والاحتضار، منها ما هو علمي لأطباء أو متخصصين، ومنها ما يكتبه الفلاسفة والشعراء والأدباء، أو ما تتضمنه القصص والروايات والخرافات، ويتراوح مضمون هذه الكتابات بين التركيز على التفسير الطبي والعلمي للتدهور الجسدي والامراض التي تفضي إلى الموت، وبين الاهتمام بكيفية مساعدة الناس على التعايش مع الصدمات العاطفية ولمحالات الانفعالية المصلحبة للوفاة، أو جوانب أخرى طبية ونفسية وروحانية شتى، لكن الموت يظل سراً خفياً، وتبقى الكتابة عن الموت مجرد تسجيل لبعض الحقائق والانطباعات التي لا توفر لنا المعلومات الكافية عن تفاصيل عملية الموت والاحتضار.

وعلى الرغم من أن الأفكار المتعلقة بنهاية الحياة، والتي يحيط بها الغموض ولا نعلم عنها كثيراً تمثل منطقة لها أهمية خاصة لدى كل منا فإن قليلاً من الناس فقط هم النين يفكرون في الموت ويناقشون تفاصيله، بينما لا يرغب كثيرون الإفراط في تناول تفاصيل موضوع الموت وما يسبقه في مرحلة المرض النهائي والاحتضار، حيث يثير نلك كثيراً من الرهبة والرعب في النفوس، ومثل ما يقوم به الإنسان في

أستشاري الطب التفسي.

مولجهة أي تهديد يحدق به فإنه غالباً ما يلجأ إلى إنكار سطوة الموت، والتمسك بأمور الحياة، ويسهم نلك في أن يظل الناس في خداع الأنفسهم فيتقاعسون عن السعي لمعرفة الحقائق حول الموت، والاستعداد للفصل الآخير من الحياة.

نحن الآن أمام كتاب من الفرع الجيد الذي يُضيف كثيراً إلى معرفة القارئ 
ويضاطب عقله، ويحرك وجدانه، ويدفعه إلى التفكير بعمق غير مألوف في موضوعه 
الذي لختار له المؤلف عنواناً مثيراً: كيف نموت؟... وبنل الزميل إيهاب عبدالرحيم 
جهداً هائلاً ليحتفظ بنبض الأسلوب الذي أعد به الكتاب، فلم يحدث هنا في الترجمة 
والتعريب – كالعادة – ضياع أو ضعف لأي من المعاني أو الإشارات التي تضمنها 
الكتاب كما هو الحال في كثير من الكتب المترجمة حرفياً أو بصورة ركيكة، ويبقى 
عنوان الكتاب ومضمونه من التأملات في الفصل الأخير من الحياة اختياراً متميزاً، 
وموضوعاً فريداً لا نقرأ فيه كثيراً، ولا يتجه للكتابة أو القراءة فيه إلا اصحاب 
المستوى الفكري الرفيع، وهنا انكر مقولة الروائي وستيرن Sterne، الذي عاش في 
القرن الثامن عشر: وإن الكتابة ليست سوى مسمى مختلف للمناقشة، والكاتب يدرك 
رد فعل القارئ تجاه كل جملة حين يصوغها على الورق،، وينطبق نلك تماماً على 
الكتاب الذي بين ليدينا، والذي تضمن عنوانه صيغة استفهامية هي: كيف نموت؟

ولم تكن الإجابة التي تضمنتها فصول هذا الكتاب وسطوره هي السرد المفصل للكيفية التي نموت بها، أو الحديث عن العلل والحالات المرضية المتنوعة والعوامل التي تكون السبب المباشر في الموت، والتي تبدو أنها وراء سلب حياتنا، لكن تناول الموضوع من خلال هذا المؤلف جاء أعمق من ذلك بكثير، فنجد به ميثولرجيا mythology كاملة حول الاحتضار والموت الذي يخشاه البشر خوفاً مما يتضمنه الفصل الأخير للحياة من المعاناة، وهذا ما جعل بعضاً من الناس يتمنى أن يموت اثناء النوم حتى «لا يتعنب»، لكن هناك ما يشير إلى أهمية اللحظات الأخيرة في الحياة التي يجب أن تنتهي بختام يتضمن لحظات من الجلال والكرامة بصورة علنية مُكدِّدة المعالم، فالكتاب إذن دعوة إلى ارتياد تلك «الأرض المجهولة» التي يمثلها الموت بجرأة دون خوف.

والموت – من منظور الكاتب – هو مجرد حدث في سلسلة الإيقاعات الطبيعية المتواصلة، ولا يتضمن عنصر المولجهة مثل المرض الذي يمثل قوة شريرة يتطلب الأمر مولجهتها، أما الموت فإنه يمثل التوقف الذي ينتج عن خسارة معركة منهكة،

وحتى المواجهة مع المرض والانتصار الطبي عليه لا يعني سوى مجرد تأجيل مؤقت للنهاية المحتومة، وتتسم أوجه الموت العديدة - كما يرى المؤلف - بكونها محددة بالقدر الذي يميز الوجه الفريد الذي يظهره كل منا للعالم اثناء حياته، وخلف كل وفاة قصة تختلف عن جميع القصص السابقة واللاحقة لها، فيسلم كل واحد منا الروح بطريقة خاصة يذهب بها إلى مثواه الأخير.

وإذا تجولنا في فصول هذا الكتاب نجد أنها تحتوي في البداية على حديث عن الحالات المرضية وعلاقتها بالوفاة ويخاصة القائمة التي تضم الأمراض الرئيسة القاتلة المعروفة وهي أمراض القلب والشرابين ومضاعفاتها، ومرض السكر وضغط الدم، والسكتة الدماغية، وحالات السرطان، والعدوى، وانهيار جهاز المناعة، بالإضافة إلى الحوادث والإصابات القاتلة، وتتطرق فصول الكتاب إلى حالة الشيخوخة ليس لكونها سبباً في الموت بل لأنها تمثل التهاوي والتدهور في وظائف أجهزة الجسم الذي ينتهى بالوفاة، وفي الحديث عن الشيخوخة والنظريات التي تفسرها عرض الكتاب معلومات عن مرض «الزهايمر» وحالات الخرف التي تصيب المسنين والتي ما يزال كشف اسبابها وطرق الشفاء منها أهدافاً يسعى الطب للوصول إليها، وفي مثل هذه الحالات تكون الوفاة حلاً ملائماً يربح المريض وأهله من ويلات المرض المهين، وفي فصول الكتاب عرض للحوادث بوصفها سبياً للوفاة سواء أكانت بفعل كوارث طبيعية أم من صنع الإنسان، وهنا نجد عرضاً فريداً لتجارب «الاقتراب من الموت» يرويها الناجون من تهديد محقق لحياتهم، وروايات أخرى عن حالات الفزع والرعب الهائل المصاحبة لهذه التجربة، وكذلك حالات السكينة والاطمئنان والاستسلام للموت في لحظات الحياة الأخيرة استعداداً لاستقبال الآخرة.

وتستمر فصول الكتاب في عرض نماذج متنوعة لحالات الاحتضار والوفاة الناجمة عن أسباب متباينة مثل مرض الإيدز القاتل الذي يؤدي إلى نقص المناعة والمضي قدماً نحو النهاية المحتومة بفعل مضاعفات المرض، وكذلك حوادث القتل، أو الانتحار الذي يقوم فيه الشخص بإنهاء حياته بنفسه نتيجة للاكتئاب في معظم الحالات، ويصف المؤلف الانتحار بأنه الاختيار الخطا تحت أي ظرف من الظروف، ثم يتطرق إلى قضية القتل الرحيم Buthanasia أو القتل بدافع الشفقة التي يدور حراها كثير من الجدل، وقد سُجِّلت حالات الطباء يُقومون على قتل مرضاهم الإنهاء

\_\_\_\_مراجعات

عذابهم من مرض ميثرس من شفائه، ويتعلق بمثل هذه الحالات كثير من الاعتبارات الدينية والأخلاقية، وفي فصل خاص يدور الحديث حول مرض السرطان الذي ينظر إليه المؤلف - وهو الطبيب الجراح - على أنه عملية خروج وتمرد للخلايا البشرية التي تُكُون الأورام السرطانية التي تمثل تصميماً على تدمير الحياة، ويناقش المؤلف بعمق الاختيار القائم في مثل هذه الحالات بين الاستسلام للموت بسبب المرض ومضاعفات، وبين استخدام وسائل العلاج المتلحة حالياً مثل الجراحة والاشمة والموك الكيماوية التي يتسبب عنها كثير من المضاعفات الخطيرة، ونلاحظ هنا نبرة اعتدال في اللغة الطبية التي استخدمها المؤلف دون أن ينحاز إلى أي من هذه الاختيارات، وترك الامر معلقاً في صيغة سؤال: علاج عنيف ثم تلطيف مريح!؟

والدرس الأخير الذي نخرج به في ختام القراءة المتأتية لفصول هذا الكتاب هو تغيير رؤيتنا وإسلوب تفكيرنا في الموت وما يتعلق به من حالات مرضية ومسببات لإنهاء الحياة، وحالة الاحتضار في ساعات العمر الأخيرة أو المرض النهائي الذي ينتهي بعده عهد الإنسان بالحياة... لا مكان للخوف والرعب فيه، فالموضوع يمكن أن يتم في كرامة وجلال، وهو ليس سوى انتقال متوقع من الحياة الدنيا التي يتاح للإنسان فيها وقت ملائم يُقترض أنه محدد سلفاً ليدع المجال إلى أجيال تالية، وسنة الله في الخلق أن يتم هذا التعاقب لانه السر في استمرار الحياة والتوازن الطبيعي على هذا الكركب، وفي نهاية هذا العرض نجد من المناسب أن نعود إلى الحكمة في اتوال الشعراء عن الموت، وفي هذا يقول شوقي:

مَّ لَمُنَا لِلْمُيَاةِ وَلِلْمَمَاتِ وَمِنْ مَانَيْنِ كُلُّ الْمَالِثَاتِ
وَمِنْ مَانَيْنِ كُلُّ الْمَالِثَاتِ
وَمَهُدُ الْمَرْءِ فِي أَيْدِي الْوَرَاقِي كَنَعْشِ الْمَرْءِ بَيْنَ النَّائِمَاتِ
ويقول أبو العتامية:

يَا نَفْسُ قَدْ أَزِفَ الرَّحِيلُ وَأَظَلَّكِ الْخَطْبُ الْجَلِيلُ وَالْطَيْبُ الْجَلِيلُ وَالْمَائِنَ الْجَلِيلُ وَالْمَائِنَ الْجَلِيلُ وَمِناكَ وَجِهة نظر الخرى ترحب بالموت في قول أبي العلاء:
وَقْدَةُ الْمَوْدِ ضَجْعَةٌ يَسْتَرِيحِ أَلْ جَسُمُ فِيهَ والْعَيْشُ مِثْلُ السُّهَادِ

وفي ختام هذا العرض فإن موضوع هذا الكتاب - وهو الموت - لا شك أن له وقا خاصاً في النفوس، ولا بد قبل توقف الحديث أن ننكر أنفسنا بالمنظور الديني لهذا الموضوع، فالحياة والموت من آيات الله وسنته في خلقه، وحياتنا الدنيا ليست فقط الأيام الأخيرة بل هي عهدنا السابق وأعمالنا في مسيرتنا طوال الحياة، والإيمان القوي بالله تعالى يدفعنا إلى التسليم بالقضاء، وهو الطريق إلى الطمانينة والسكينة وراحة النفس في الدنيا والأخرة، فسبحان الذي خلق الموت والحياة، وهو الحي الذي لا يموت.



# علم نفس

بناء مقياس للننب وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية لدى عينة من طلاب جامعة الكويت

تأليف: بدر محمد الأنصاري الناشر: إدارة الأبحاث يجامعة الكويت – تحت رقم: AP022 الكويت أكلوير 2001م. مراجعة: نادية عبدالله الممدان<sup>9</sup>

لقد خضعت الشخصية لكثير من الدراسات التي هدفت إلى معرفة مكوناتها وبينامياتها وارتقائها، وللقياس النفسي الدور الرائد في هذه الدراسات العلمية التي أشرت بحوثاً علمية قيمة في مجال علم النفس بوجه عام وفي مجال علم نفس الشخصية بوجه خلص. ومن جرانب الشخصية التي خضعت القياس العلمي مفهوم الننب، وقد ثار حول هذا المفهوم جدل كبير، وظهرت اتجاهات مختلفة في دراسته، منها ما يرى مفهوم الننب بوصفه سمة في الشخصية ومنها ما يرى مفهوم الننب العرفة المثير للننب، ويرجع هذا الاختلاف إلى الصعوبات المنهجية في تحديد مفهوم الننب ومكوناته.

ويقدم هذا الكتاب الإطار النظري النقدي لمفهوم الننب وقياسه وما يتعلق به من مقاهيم اخرى، ويركز بصفة خاصة على مناهج الدراسات السابقة ونتائجها في هذا المجال البحثي المهم، ويقارن مقارنة مقيقة توضح نقاط التشابه والاختلاف بينها، بحيث يعطى للقارئ صورة واضحة لنتائج الدراسات العلمية وإسهاماتها المهمة في دراسة الننب. كما يوضح هذا الكتاب الإطار النظري للمقارنة بين وجهات نظر العلماء إلى مفهوم الننب وقياسه، ونتائج الدراسة الواقعية التي أجريت على

قسم علم النفس، كلية العلىم الاجتماعية، جامعة الكريت.

عينة من أفراد المجتمع الكريتي لقياس الننب. كما أن هذا الكتاب يوضح بطريقة منظمة مفهوم الننب وطرق قياسه، ويضع مقياساً للننب ويبين مدى علاقته ببعض متغيرات الشخصية، وقد تم تطبيق هذا البحث على عينة من طلاب جامعة الكويت من الجنسين.

شمل الكتاب أربعة فصول نعرض مضمونها بإيجاز: يحتوي الفصل الأول على مقدمة نظرية عامة للبحث يشير في تمهيدها إلى أن الننب أحد المشكلات النفسية التي تعوق الفرد عن أداء نوره الاجتماعي، وتؤخر توافقه وارتقاءه، كما يبحث مدى ارتباط الننب بالاضطرابات النفسية مثل الاكتثاب والقلق والخوف والوساوس القهرية والندم والفشل والقلق الاجتماعي والتكوص. ثم تطرق إلى مفهوم الننب في علم النفس لمعوفة تاريخ البحوث النفسية التي تعرضت بالدراسة العلمية لمفهوم الننب وعلاقته بمتفيرات الشخصية مثل الخزي والندم والحرج وغيرها. وما يزال الننب من المتغيرات التي يختلف الباحثون حول تعريفه وقياسه، ولذلك انقسم علماء النفس إلى قسمين:

1 - الاتجاه الأول: يرى أن يعرَف الننب بأنه حالة انفعالية داخلية تتضمن مشاعر مؤلمة نلبعة من ضمير الفرد نتيجة لارتكابه فعلاً أن حدثاً يأسف عليه عميق الاسف.

2 – الاتجاه الثاني: يركز على التمييز بين الننب والخزي على أساس درجة ملاحظة الآخرين وتقييمهم للفعل الذي يرتكبه الفرد في الموقف، ومن ثم تظهر هذه الانفعالات نتيجة لنوع الخطأ أو الانتهاكات التي افتعلها الشخص.

بعد ذلك وضح المؤلف في هذا الفصل الشعور بالذنب بوصفه سمة في الشخصية، وقد تكون هذه السمة وراثية أو مكتسبة وقد أُعلَّت الدراسات والمقليس لدراسة الذنب من حيث هو سمة دائمة في الشخصية أو حالة نفسية يتعرض لها الفرد في موقف معين وفي زمن محدد ثم تزول.

وقد وضع المؤلف تعريفاً إجرائياً للننب في هذه الدراسة وهو: استجابة النعالية يقوم بها الفرد لموقف لجتماعي من المواقف المثيرة للننب التي تضمنتها أداة البحث، وهذه الاستجابة تقاس بمقياس متدرج ذي خمسة مستويات كما يلي: (ننب كثير جداً – ننب كثير – ننب متوسط – ننب قليل – لا ننب آبداً).

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تعرف ظاهرة الننب التي قد تكون حالة انفعالية

لموقف معين وتزول، أو سمة ملازمة للفرد. ونظراً لأن هذه الدراسة لم تحظ باهتمام واضع لدى البلحثين في الوطن العربي، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس للذنب في المجتمع العربي وبخلصة في المجتمع الكريتي.

ثم وضحت الدراسة أهمية توفير أداة قياسية (سيكومترية) لقياس الننب لدى الشباب الكويتي الجامعي، ودراسة الننب بشكل مستقل عن مصطلحات القلق الاجتماعي الأخرى. ويمكن هذا البحث من توسيع نطاق الدراسة على عينات عربية أغرى، وهذا يساعد على تخطيط البرامج العلاجية والوقائية بهدف رفع مستوى الصحة النفسية لدى الطالب الجامعي الكريتي. وقد قسمت الدراسات النظرية السابقة المتعلقة بهذا البحث إلى ثلاثة اقسام: قياس الننب، وعلاقته بمتغيرات الشخصية، ثم الفروق بين الجنسين في الننب.

وأما الفصل الثاني فشمل منهج الدراسة، وكانت عينات الدراسة من الطلبة الكريتين المقيدين في جامعة الكريت في الأعوام من 1986–1998. وقسمت هذه العينات إلى أربع عينات فرعية طُبّقت عليها الاختبارات بصورة مرحلية. وتراوحت أعمارهم بين 17–35 عاماً. وشمل التطبيق الأولي العينة الاستطلاعية، بهدف إعداد بنود مقياس الذنب في صورتها الأولية، ثم التطبيق على العينة الاساسية الاولى، بهدف إجراء تحليل البنود والتحليل العاملي والثبات، واستخلاص معايير لمقياس الذنب الموقفي. بعدها طُبّق على العينة الاساسية الثانية، بهدف حساب معاملات الثبات والصدق والتحقق من أهداف الدراسة وتعرف طبيعة علاقة الذنب بمتفيرات الشخصية، والفروق بين الجنسين في الذنب. وأخيراً استُخْرمت العينة الاساسية الثالثة، لحساب معاملات الارتباط المتبائلة بين مقياس الذنب الموقفي ومقياس الذنب الموقفي ومقياس الذنري.

وعرض هذا الفصل الوات الدراسة، وشملت عدة مقليس نفسية مرتبطة بمقياس الننب وهي مقياس الننب الموقفي، والحرج الموقفي، والخزي، والقلق التفاعلي، والخجل الاجتماعي، والخجل، والتجنب الاجتماعي، والضيق، واستخبار أيزنك للشخصية، ثم قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. بعد ذلك حددت المعالم السيكومترية لادوات الدراسة، حيث تم حساب ثبات مقياس الذنب عن طريق معاملات الفا من وضع كرونباخ، وكانت غالبية العينات ذات ثبات مرتفع. وبرهنت الدراسة على صدق المقياس، وكذلك الاتساق الداخلي للمقاييس المستخدمة.

وفيما يختص بإجراءات التطبيق فقد تم بطريقة جمعية على أفراد العينة، وحدد المؤلف خطة التحليلات الإحصائية وكانت: حساب المتوسطات، والانحرافات المعيارية، ثم حساب الدرجات المئينية لكل جنس على حدة، بعدها حساب الدرجات التأثية، وأخيراً حساب معاملات الارتباط لحساب الصدق والثبات. أما التحليل العاملي فكان بطريقة المكونات الأساسية لمهوتيلنج.

وخُصُصَ الفصل الثالث لعرض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة لتحقيق أهدافها وهي:

 بناء مقياس للننب المرقفي يناسب طلاب المرحلة الجامعية من الجنسين بالكريت، ويتمتع بخصائص سيكرمترية جيدة من ناحية الثبات والصدق.

2 – فحص المكونات العاملية لبنود مقياس الذنب الموقفي وذلك للكشف عن
 العوامل التي تنتظم البنود المكونة للذنب باختلاف الجنس.

3 - معرفة طبيعة العلاقة بين الننب ويعض متغيرات الشخصية.

 4 - دراسة الفروق بين الجنسين في الذنب، وقد أشارت أن الإناث أكثر شعوراً بالننب من الذكور.

5 - معدلات انتشار الذنب بين الجنسين.

6 - وضع معايير لمقياس الذنب الموقفي لطلاب الجامعة.

ووضَّع الفصل الرابع خلاصة البحث ثم مناقشة النتائج التي قَدَّمَت مفهوم النب وطرق قياسه على عينات من الشباب الجامعي الكويتي. وقد حققت هذه الدراسة أهم أهدافها، وهي بناء مقياس للننب لدى الشباب الكويتي الجامعي من الجنسين وتحديد معالمه السيكومترية ومكوناته العاملية، وبيان علاقة الذنب بمتغيرات الشخصية.

#### تقييم الكتاب:

كشفت الدراسة التي قام بها المؤلف في عام 1997، والتي طُبُقت على مجموعات مختلفة من أقراد المجتمع الكويتي، أن نسب انتشار الشعور بالننب بين طلاب الجامعة، والموظفين، والمسنين، وربات البيوت، والمدرسين نسبة لا يستهان بها، وأن الننب أكثر شيوعاً بين الإناث عنه لدى النكور. ولهذا كانت أهمية هذه الدراسة في بناء مقياس الننب على عينة من طلبة جامعة الكويت وطالباتها، نظراً

لاهمية هذا المقياس في التطبيق العملي سواء أكان ذلك لخدمة المجتمع الكريتي والخليجي أم المجتمع العربي بوجه عام.

ففي هذا الكتاب عرض نظري نقدي لمفهوم الننب وقياسه ونتائج الدراسات السابقة، حيث كانت نقيقة، مع عرض تفاصيل مسهبة قد يؤدي تدلخل الأفكار فيها لدى بعض القراء إلى خلط الموضوعات. ولكن الكتاب بوجه عام يقدم دراسة جديدة من نوعها في المجتمع الكويتي والعربي، وهو مرجع مفيد نظرياً وعملياً في موضوع قياس الننب.



## Sociology

# The Social Sciences: Current Scene and Future Horizons

ibrahim A. Ragab

Social science theory and research in the Arab World is still dominated by the traditional positivist/empiricist paradigm evolved in the West in the nineteenth century. Scholars in the region still sheepishly ding to the aprons of past generations of social scientists who had based their scholarship on an outdated materialist, evolutionist worldview. Most Arab social scientists are hardly aware of the revolutionary accounts given by historians and philosophers of science which have shown that the current version of the "scientific method" was in fact shaped by specific historical events which negate claims of universality. Its insistence on the "belief" that sense experiences are the only legitimate source of knowledge, to the complete exclusion of "revelation" was found to be the bitter harvest of the violent clash between the church and renaissance scientists in Europe. The resulting warped view of reality and of science led to the current "crisis" in the social sciences. However, the epochal new discoveries in physics, and neurological sciences had decades ago, started the movement towards the "New Philosophy of Science" and "New Paradigm Research" which are holistic and more balanced - allowing for the inclusion of mental and spiritual factors as causal factors for understanding human behavior. This paper traces these new developments in some detail. These developments seem to lead towards a scientific revolution in the social sciences commensurate with Sorokin's "Integralist View of Truth and Reality" based on truths of revelation, reason, and the senses. The Issue is further developed to show that the "Islamization of the social sciences" seems to be the antidote to the current malaise of the social sciences, providing the best hope for their furture effectiveness.

Key words: Philosophy of the social sciences, Theory building in the social sciences, New paradigm research, Islamization of the social sciences.

Professor, Department of Social Studies, Faculty of Arts, King Saud University, Rlyadh.

#### **Economics**

# Directions and Obstacles of Replacement in Public and Private Sectors after the Iraqi Aggression against Kuwait: A Field Study

Awadh Al-Enezi\*

The widespread imbalances in Kuwait's population and labor force necessitated the need for Replacement as a national policy for nationalizing jobs in both the public and the private sectors. The outflow of large numbers of expatriates due to the Iraql invasion provided an opportunity to enhance the Replacement process. This study, however, is addressed to investigating the extent to which this process succeeded in tackling the manpower problem during the post-invasion period, and to identify its obstacles and avenues available to overcome these obstacles. The outcome is based on primary and secondary data.

Key words: Replacement, Unbalance of population, Labours, Employment policies, Colleagues training, Employee affairs.

<sup>\*</sup> Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, Kuwait University.

#### **Economics**

# The Theoretical Foundation of the Adjustment Programs Supported by the International Monetary Fund

Adnan Abbas Ali\*

The purpose of this paper is to describe the analytical framework underlying the design of adjustment programs, which is supported by the International Monetary Fund (IMF). The Fund's approach to economic stabilization, generally referred to as "financial programming", is based on "monetarist" view of the transmission underlying the adjustment of the balance of payments to the change in the rate of growth of domestic credit. It follows from the monetarist nature of the fund's approach that money and monetary policy play an important role in determining balance of payments outcomes. While the paper does not describe in detail the practice of financial programming, it deals exclusively with general issues of stabilization program in developing countries. The paper will, it is hoped, serve to dispel the notion that domestic savings in developing countries need to be reinforced by foreign savings. Our key point is the proposition that the IMF-Strategy, based on "growth-with-debt", is not effective. To achieve an effective growth, the current account should be more or less balanced or even better in surplus, irrespective of foreign grants.

Key words: Structural adjustment programs, Financial programming, International monetary fund, Balance of payments, Restrictive monetary and fiscal policies, Exchange rate policies, Macroeconomic stability, Growth-withdebt, Devaluation of the domestic currency.

Associate Professor and Expert in GTZ, Frankfurt/Main, Germany.

#### **Psychology**

## The Development of an Arabic Version of the Life Orientation Test as a Measure of Optimism\*

Bader M. Alansari\*\*

The Life Orientation Test (Lot) (Scheier & Carver, 1985) has repeatedly been reported to be a better predictor of optimism. Therefore, the aim of the present study is to develop an Arabic version of the LOT, to test its psychometric properties and to assess optimism rates among Kuwait University students. The scale consisted of (8) items (true/false). Ten studies were carried out in order to achieve the study objectives. The Samples Consisted of (250), (195), (211), (165), (162), (340), (85) and (111) undergraduate students from both sexes administered the Lot in order to assess reliability, validity, gender differences, and the correlation between optimism with some personality variables, It was found that; (1) The LOT has good Internal consistency ranged from, 0.70 - 0.87 across four different samples. (2) The stability Coefficients of the LOT raged from 0.92 - 0.96 across two different samples, (3) Two factors have been extracted (optimism and Pessimism), (4) Optimism correlated significantly positively with: unrealistic optimism, depression, obsession, anxiety, guilt, shame, and pessimism, and negatively correlated with optimism, and (5) Significant gender difference was reported in which females scored higher than males in two studies.

Key words: LOT, Psychometric Properties, Personality correlates, Optimism; BDI; Guilt; Depression, Shame, Pessimism, Unrealistic optimism, Anxiety, Obsession, Hopelessness.

Part of this study was supported by Kuwait University Research Administration Grants No. AP036, AP037, AP039, AP041.

<sup>\*\*</sup> Associate Prof., Dept. of Psychology, College of Social Sciences, Kuwait University.

#### Geography

# Spatial Variation of Industrial Land Use in Saudi Cities

Abdallah Al-Solai

Saudi Arabian economic social and housing sectors have experienced a measurable growth during the past two decades, especially in the main cities. This growth is mostly in population count, level of income, and in the demand for more consumption and production goods. These factors combined with various public polices have encouraged more investment in the industrial sector. As a result, industrial land-use in the cities is growing rabidly. Variation in this growth among cities has been noted, but has not been studied. The main purpose of this research is to analyze spatial variation of industrial land-use in Saudi cities. It also attempts to determine the factors that explain these variations. To achieve these objectives, data were collected from related ministries and other government agencies. A number of statistical techniques were used to analyze these data. It is hoped that the results of this study will contribute significantly to the understanding of both theoretical and practical aspects of urban industrial land-use in the Saudi Arabian cities.

Key words: Spatial variation, Industrial policy in Saudi Arabia, Industrial land use, Five year plans, Industrial planning.

Associat Professor, Geography Dept., Faculty of Arts, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.

### قواعد النشر

تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال الدراسة. وترهب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق أحد حقول المعرفة التي تنتمي إلى تخصصات المجلة، أو الحالة الراهنة لاحد العلوم الاجتماعية في البلاد العربية، مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة.

أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس، فإن المجلة تلتزم بالاسلوب المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة، يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وادوات الدراسة وإجراءات البحث، ثم النتائج فالمناقشة.

وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيها، 
كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 
الاجتماعية (5-3 صفحات)، فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة من (4-2 صفحات)، كما ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية 
(التي تمت مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم الاجتماعية، على أن يكون الملخص 
من إعداد صاحب الرسائة نفسه،

### ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي:

- 1 إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره، وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى.
- 2 لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة مسافتين على ورق A4، مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه الجداول والملاحق.
  - 3 لا يزيد عدد جداول البحث عن خمسة جداول.
- 4 -- تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاً، واسم الباحث أو الباحثين (باللغتين: العربية والإنجليزية)، وأملكن عملهم، وعنوان المراسلة بالتفصيل، فضلا عن العنوان المختصر للبحث: Running Head.
- 5 -- تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً نقيقاً باللغة العربية في حدود 100-150
   كلمة، وتدا هذه الصفحة بعنوان الدحث، ولا يكتب فيها اسم الباحث.

- 6 تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً Abstract نقيقاً باللغة الإنجليزية (ترجمة للملخص العربي وبالشروط ذاتها).
- 7 توضع المصطلحات الاساسية Keywords أسقل الملخصين، كل بلغته، بما لا يزيد عن سبعة مصطلحات، والمصطلحات الاساسية كلمات دالة أو جوانب بارزة، تُختار من الدراسة أو البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب المعلومات الواردة في الدراسة ذاتها، وتقيد في تلخيص البحث والاستدلال على أهم جوانبه، فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالاقراص المدمجة وغيرها.
- 8 يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة، ويضم عنوان البحث من دون اسم المؤلف.
- 9 يطبع كل جدول على صفحة مستقلة، ويودع في آخر البحث، ويحدد موقعه في المتن هكذا: وجدول (١) هنا تقريباً».
  - 10- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين.

### المصاس داخل متن البحث

يشار إلى جميع المصادر العربية في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسين، مثلاً: (شفيق الغبرا، 1989) و(فؤاد أبر حطب، وسيد عثمان، 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجع الأجنبية باسم العائلة فقط، مثل: (Smith, 1998) و (Pervin & Lynn, 1995). أما إذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرون، 1996) من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصدان لكاتبين مختلفين فيرتبان أبجنيا ويشار إليهما هكذا: (احمد أبو زيد، 1997؛ محمد الرميحي، 1998) و (Roger, 1991; Smith 1994) و في صائح المهام المكذا: (فهد الثاقب، 1994أ، 1994ب) و (2000b) والمسفحات المقتبس من الكتب يشار بنقة ووضوح إلى الصفحة أن الصفحات المقتبس منها في متن البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدون، 1992 (164 1992))

كما يجب إيراد أرقام الصفحات أو الاقسام أو الفصول للأعمال التي أشير إليها ولكن لم يقتبس منها، وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب نكر التاريخين بالطريقة التالية: (Piaget [1924] 1969: 75)، وفي حالة كتاب أو نشرة لا تحتري على السم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكريت للتقدم العلمي، 1999)، وعندما يُضمِّن الباحث جزءاً من المصدر أو كله في النص فإنه يحنف بعض المعلومات بين القوسين، مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي سمحان (1933) فإن تتائج هذه التجارب...

## قائمة المصاس (نماذج):

- محمد أبن زهرة (1974). للجريمة والعقوبة في للفقه الإسلامي: للعقوبة، القاهرة: دار الفكر العربي.
- مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة.
- يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية، 27 (3): 6-76.
- Hirshi, T. (1983). Crime and the family. In J. Wilson (Ed.), Crime and public policy, (pp. 53-69). San Francisco: Institute for Contemporary Studies.
- Kalmuss, D. (1984). The intergenerational transmission of marital aggression. Journal of Marriage & the Family, 46 (2): 11-19.
- Pervin, L.A.,&John, O.P. (1997). Personality: Theory and research. New York: John Wiley, 7th ed.
- أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)، كلية العليم الاجتماعية، جامعة الكويت.
- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي اشير إليها في المتن، وترتب أبجديا،
   وتوضع في صفحات مستقلة، مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية.
  - يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه.

### الهوامش:

يجب اختصار الهوامش Footnotes إلى أقصى حد، ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث، وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام، وتوضع (\*) أن أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة.

### مراجعات الكتب:

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة، التي لا يتجاوز 
تاريخ إصدارها العامين، وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن أربع صفحات، ويشترط 
في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته، ويقدم العرض تلخيصاً لاهم 
محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان الكامل للكتاب، اسم 
المؤلف، مكان النشر، الاسم الكامل للناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات، وإذا كان 
الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة، كما يشترط أن لا تنشر 
المراجعة في أية مجلة أخرى.

### إجازة النشر:

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر، كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر من «التحرير» على البحوث المجازة، وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية، بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أو البلحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه.





# المجلـة التربوية

مجلة فصلية، تخصصية، محكِّمة تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

## رئيس التحرير أ. د. قاسم على الصرّاف

تسنشسر

البعوث التربوية العكمة

مراجعات الكتب التربوية الحديثة

محاضر الحوار التربوي

التقاريد عن الاقتمات التربوية وملفصات الهائل الجامعية

تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجابينية.

 ■ تنشر السائدة التربية والمنتصبين بها من مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية.

### والاشتقر اسكات

في السكويات: ثلاثة ناتي للأفراه، وحُسَمة عشر بيناراً للمؤسسات في الدول العربية: رُبِعة بنائير للأفراه، وحُسَمة عشر بيناراً للمؤسسات في الدول الاجنبية: خمسة عشر لهراً الإقراه، يستون دولاراً للمؤسسات.

### تمقه معيم الراسلات الي

رئيس تحرير المجلة التربوية – مجلس السرر العلمي أس.ب. ۱۳۶۱ كيفان – الرمز البريدي 1795 الكويت ماشد: ٤٨٤٦٨٤٣ (بلخلي ٤٤٠٦ ﴿ ٤٤٤ ) مِيقاشر: ٤٨٤٧٩٦١ – ناكس: ٤٨٢٧٧٩٤

E-mail: TEJ@Rec01 kuniv.edu.kw.



## حوليات لآداب والعلوم الاجتماعية



نوريًّة علميًّة محَكَمة تتضُمُن مجموعة من الرّسائل وتعني بنشر الموضوعات التي تسخل في مجالات اهتمام الاقسام العلميَّة لكليتي الأداب والعلوم الاجتماعية

- ♦ تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا يقل حجم للبحث عن ١٠٠ صفحة وأن لا يزيد على ٢٠٠ صفحة مطبوعة من ثلاث نسخ.
- ♦ لا يقتصر النشر في الحوايات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية قحسب بل يشمل ما يعادل هذه التخصيصات في الجامعات والمعاهد الأخرى داخل الكويت، وخارجها.
- ♦ يرفق بكل بحث ملخص له باللفة العربية وآخر بالإنجليزية لا يتجلوز ٢٠٠ كلمة.
  - ﴿ مِنْ الْوُلِفَ ٣٠ نَسِفَة مِمَاناً.

### رنيسة هيئة التحرير

### د. نسيمة راشد الغبث

| ـراد للمؤسسـات                | كات اللانـــ       | لاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 4.2 TY                        | الكويت ٧ د،ا       | داخــل                                  |
| (مريكياً ١٥٠ دولاراً (مريكياً | لأجنبية ٢٧ دولاراً | الدول ا                                 |
| स-1 AA त                      | اعربية الد         | الدول ا                                 |

المسن الرسيسالة : للأفراد ٥٠٠ فلس المن المجلد السنوي: للأفيسراد ١٠ دك

توجه للراسلات إلى:

رئيسة هيئة تحرير حوايات الآلف والعارم الاجتماعية صمب: ١٧٣٧ – الشائعية – رمز بريدي 72454: ماتف/فلكس: ١٧٣٧ – ISSN 1560-5248 Key title: Hawliyyat Kulliyyat al-adab http://Pubcouncil.kuniv.edu.kw/AFA/ E-mail:aotfoa@kuoll.kuniv.edu.kw

## مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية



محلة محكمة نصف سئوية تصدرعن المعهد العربي لمتخطيط بالكويت باللغتين العربية والانجليزية (1851 - 1851)

تعنى بنشر الأبحاث المتعلقة مقضايا التنمية والسياسات الاقتصادية في الأقطاس العربية

## منأجل:

- □ زيادة مساحة الرؤية وتوسعة دائرة المعرفة لدى صانعي القرار والساحثين في الأقطار العربية .
  - 🗖 خلق حوار علمي بناء بين الباحثين وصانعي القرار .

## ندعوكمإلى:

- 🛘 إرسال أبجاثكم لنشرها في مجلة اقتصادية متحصصة.
- إرسال مساهماً تكم من مراجعات الكتب وتقارير عن مؤتمرات تعنى بقضايا النمية.
   الاشتراك في الجحلة لاستلامها في مواعيد منظمة.

## توجه المراسلا تإلى:

رئيس التحرير – مجلة النسبة والسياسات الاقتصادية المعهد العربي للتحطيط بالكويت ص.ب 5834 - الصغاة 13059 الكويت تلمن 4844061 – 4844061 عاكس 4844061 (965) البريد الاتكتروني api@api.org.kw

# المجلة العربية للعلوم الإدارية



### **Arab Journal of Administrative Sciences**

- First Issue, November 1993 صدر العدد الأول في نوفمبر ١٩٩٣
- A refereed Journal Publishes Original علمية محكمة تعنى بنشر البحوث الأصيلة Research in Administrative Sciences
- Published by the Academic Publication 
  تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة 
  Council, Kuwait University,

  (التضاير) (المحلم العلم) (Jasues (Januar) (Januar) (المحلم)
  - The Journal Intende to Develop and تعدد الجدة إلى الإسهامين تطوير الفكر الإداري The Journal Intende to Develop and كرور و مناو المسامية المسامية والدانية والدانية والدانية والدانية المسامية والدانية والدانية والدانية المسامية والدانية و

Asies in Several International به مسجله في قواعد القياذات العالمة Databases

ISSN: 029-855X

### الاشتراكات

تعرب أن دونين الأفواد - 1. دينوا المؤسسات ... القواق الموسدة 4 دوالير الأقواء - 1. ا السول الأحسيد 5 أو الأواقلاة إلى المؤسسات ...

in collected street licensis legisletis

ر 114 (15 من الحدوم الدارية - ماسعة الخوت خوب (1995) (1994) من الحدوم (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1984) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (



72776 STONE ST

فصلية علعية معَلَّمة تصدر عَن مَعِلَىٰ النثر العلميٰ بِجَامِعَة الْكَرَيِثِ تُسعِنْس بِالبِعِسون والسدراسات الإسلاميـة

رئيس التحديد الأستاذ الدكتور: عجيت لرجاسم لمشيدي

صدر العدد الأول في رجب ١٤٠٤هـ - أبريل ١٩٨٤م

- تهدف إلى. معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
- شمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تقسير، وحديث، وفقه، واقتصاد وتربية إسلامية، إلى غير ذلك من تقارير عن المؤتمرات، ومراجعة كتب شرعية معاصرة، وفتاوي شرعية، وتعليقات على قضايا علمية.
- تنوع البلحثون فيها، فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي.
- \* تخضع البعوث المقدمة للمجلة إلى عملية فمص وتحكيم حسب الضوابط التي التزمت بها المجلة، ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلامية، بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الآمة، ويعمل على رفعة شائها، نسال المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار.

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير

صرب ۱۷۶۳۳ – الرمز البريدي: 73457 الفلدية – الكويت ماتف: ١٥١٢٥٠٤ – فاكس: ٤٨١٠٤٣٤ بدالة: ٢٩٤٧ – دخيل: ٢٧٤٣ – ٤٨٤٦٨٤٣ – دخيل: ٢٧٧٤

E-mail - JOSAIS@KUC01.KUNIV.EDU.KW العثوان الإلكتروني: issu: 1029 - 8908

متران المجلة على شبكة الإنترنت: http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JSIS

اعتماد المجلة في قاعدة بيانات اليرنسكر Social and Human Sciences Documentation Center

في شبكة الإنترنت تحت الموقع www.unesco.org.general/eng/infoserv/db/dare.html



# مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

مجلة فصلية محكمة تصنر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

### صدر العدد الأول في يثاير ١٩٧٥

رئيس التحرير

## أ. د. سالم الطحيح

ترحب المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بشؤون منطقة المخليج والجزيرة العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية . إلح (باللغتين العربية والإنجليزية).

## الأبواب الثابتة

- ♦ البحوث (باللغتين العربية والإنجليزية).
  - ♦ عرض الكتب ومراجعاتها.
  - ♦ التقاري: عؤتمرات ندوات.
  - ♦ البيبلوم افيا العربية والإنجليزية.
- ♦ ملخصات الرسائل الجامعية (الاجستير الدكتوراه).
- ♦ ملخصات باللغة الإنجليزية للبحوث المنشورة باللغة العربية وبالعكس.

### الاشتراكات

دولة الكويت: ٣ دنانير للأفراد، ١٥ ديناراً للمؤسسات.

الدول العربية: ٤ دنانير للأفراد، ١٥ ديناراً للمؤسسات.

الدول الأجنبية: ١٥ دولاراً للأفراد، ٦٠ دولاراً للمؤسسات.

## المراسلات

توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير، 72451 - الخالنية الكويت - الرمز البريني) 72451 - تلينون، 4833705 - قاكس: تلينون، 4833705 - قاكس: E-MAIL:JOTGAAPS@KUCOI.KUNIV.EDU.KW Http://Pubcouncil.Kuniv.Edu.Kw/JGAPS

## **JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES**

#### Editor

Ahmed Abdel-Khalek

#### **Editorial Board**

Abdul Rasoul al-Mousa

Ali al-Tarrah

Ghanim al-Najiar

Naief Al - Mutairi

#### Managing Editor

Latifa al-Fahed

The Journal Of the Social Sciences is a refereed quarterly published by Kuwalt University since 1973. The Journal encourages submission of manuscripts in Arabic in the fields of Economics, Political Science, Geography, Psychology, Social Anthropology, and Sociology. Submissions should be based on original research and analysis. The material published must be sound informative and of theoretical significance.

Articles appearing in this Journal are abstracted and indexed in: Econlit, e-JEL, and JEL on CD; Elesevier GEO Abstracts; Historical Abstracts and America: History and Life; IBZ International Bibliography of Periodical Literature (Journal, online, CD-ROM); International Political Science Abstracts; Psychological Abstracts; and Sociological Abstracts.

### Subscriptions:

#### Kuwait/ Arab States

Individuals: One year 3 K.D, two years 5 K.D, three years 7 K.D.

For mall in the Arab States, add one K.D. per year.

Institutions: One year 15 K.D., two years 25 K.D., three years 35 K.D.

#### International Subscribers

Individuals: One year \$15.

Institutions: One year \$60, two years \$100, three years \$140.

Payment should be made in advance by cheque drawn on a Kuwaiti bank to Journal of the Social Sciences, Or by bank transfer to the Journal, account No. 07101685, Gulf Bank (Adelia Branch).



#### Address

Journal of the Social Sciences

Kuwait University, P.O. Box 27780 Safat, Code No. 13055 Kuwait

Tel.: (00965) - 4810436, 4846843 Ext. (4477, 4347, 4296, 8112),

Fax: (00965) - 4836026

E-mail: jss@kuc01. kuniv. edu. kw

Visit our web site

http://kuc01. kuniv. edu. kw/~jss



# **JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES**

Vol. 30

No.4

2002

Articles

■ The Social Sciences: Current Scene and Future Horizons.

Ibrahim A. Ragab

Directions and Obstacles of Replacement in Public and Private Sectors after the Iraqi Aggression against Kuwait: A Field Study. Awadh Al-Enezi

The Theorectical Foundation of the Adjustment Programs Supported by the International Monetary Fund. Adnan Abbas Ali

■ The Development of an Arabic Version of the Life Orientation Test as a Measure of Optimism. Bader M. Alansari

■ Spatial Variation of Industrial Land Use in Saudi Cities.

Abdallah Al-Solai

The Academic Rublication Council

Kuwait University

Established in 1986

Faculty of Arts & Education Bulbery (1972-1979), Journal of the Social Sciences 1973, Kuwait Journal of Science and Engineering 1974, Journal of the Gulf and Arabian Penincula Studies 1975, Authorship Benefation, and Publication Confutite 1976, Journal of Law 1977, Annals of the Arts and Social Sciences 1980, Arab Journal for the Humanities 1981, The Educational Journal 1983, Journal of Schaus Studies 1983, Medical Principles and Practices 1988, Arab Journal of Administrative Sciences 1991.